# التاريخ الأوروبي الحديث

من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر

الدكتور

عبد العزيز توار

الدكتور

عبد الحميد البطريق

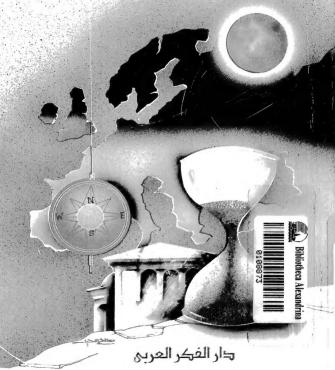

# التاريخ الأوروبي الحديث

من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر

الدكتور عبد العزيز نوار الدكتور عبد الحميد البطريق

V1314-49919

ملتزم الطبع والنشر چار الفکر الحربي ۱۹ شارع عباس العقاد - مدينة نصر ۲۷۵۲۷۸۳ ناکس: ۲۷۵۲۷۸۳

عبد الحميد البطريق. التاريخ الأوروبي الحديث : من عصر النهضة إلى اواخر القرن الثامن عشر/ عبد الحميد البطريق. -القامرة ؛ دار الفكر العربي، ١٩٩٥.

96.,4

1000

٢٨٦ ص : ٢٤ سم.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

تدمك : ٤ ـ ٧٠٨ ـ ١٠ ـ ١٠٠.

١ \_ أوروبا \_ تاريخ \_ العصر الحديث. 1. عبد العزيز نوار، مؤلف مشارك، ب\_ العنوان.

# محتويات الكتاب

| مبفحة |                                            |         |
|-------|--------------------------------------------|---------|
| ٥     |                                            | مقدمة   |
| ٧     | الأول:                                     | الفصل   |
|       | تاريخية: أوروبا الحديثة في فجر عصر النهضة  | مقدمة   |
| 40    | الثانى:                                    | الفصل   |
|       | : الأوروبية                                | النهضا  |
| 79    | الثالث:                                    | ألفصل   |
|       | الأوروبى وحركة الكشوف الجغرافية            | ألتوسع  |
| 11    | الرابع:                                    | الفصل   |
|       | والحروب الإيطالية                          | فرنسا   |
|       | دور الأول                                  | 11 -1   |
| ٨١    | الخامس:                                    | الفصل   |
|       | الإصلاح الدينى                             | حركة    |
| 111   | السادس:                                    | الفصل   |
|       | الكنيسة الكاثوليكية – حركة الإصلاح المضادة | انتعاثر |
| 171   | السابع:                                    | الفصل   |
|       | وحركة الإصلاح الدينى                       | فرنسا   |
| 124   | الثامن:                                    | الفصل   |
|       | 1714 - 171 (1717 - 1371)                   |         |

| \oY  | الفصل التاسع:                                           |
|------|---------------------------------------------------------|
|      | عصر التفوق الفرنسي (لويس الرابع عشر)                    |
| 177  | الفصل العاشر:                                           |
|      | انجلترا في القرن السادس عشر                             |
|      | (عصر أسرة تيودور) - (١٤٨٥ ١٦٠٣)                         |
| 190  | الفصل الحادي عشر:                                       |
|      | بريطانيا فمي القرن السابع عشر                           |
|      | (آل ستيوارث وثورة البيوريتان)                           |
| *17  | الفصل الثاني عشر:                                       |
|      | ظهور روسيا                                              |
| 240  | الفصل الثالث عشر:                                       |
|      | ظهور بروسيا وأثره على توازن القوى خلال القرن الثامن عشر |
| 717  | الفصل الرابع عشر:                                       |
|      | حروب القرن الثامن عشر (۱۷٤٠ ~ ۱۷۲۳)                     |
| VFY  | الفصل الخامس عشر:                                       |
|      | حرب الاستقلال الأمريكيه                                 |
| 17.1 | الفصل السادس عشر:                                       |
|      | أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر                        |

يمتبر التاريخ الأوروبي الحديث من أدق أقسام التاريخ. فهو فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى التاريخ المعاصر. وكتابنا هذا دراسة لفترة من التاريخ الحديث تمتد من عصر النهضة الأوروبية (منذ أواخر القرن الخامس عشر) إلى الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وإعادة رسم خريطة أوروبا في مؤتمر فينا (١٨١٥).

ونظرا لندرة المراجع في التاريخ الأوروبي الحديث باللغة العربية، ونظرا لاضطرار القارئ العربي إلى مراجعة مؤلفات مترجمة وغير مترجمة معقدة الأسلوب وغير شاملة رأينا أن نضع أمامه هذه الدراسة لتعطى صورة واضحة عن هذه الفترة التاريخية الدقيقة من تاريخ أوروبا الحديث.

وقد عنينا بدراسة التطورات السياسية الرئيسية التى أثرت في تطور أوروبا الحديث. وبوجة خاص: الفكر الدينى والمذهبي الجديد والتوسع الاستعمارى والتوازن الدولى بين الدول الأوروبية الكبرى وما يترتب على ذلك من صراعات متطاولة لأسباب سياسية أو مذهبية. كما عنينا بدراسة نشوء بعض الدول الأوروبية الحديثة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مثل: هولندا وروسيا وبروسيا، إلى جانب ظهور دولة على الأسس الحضارية الأوروبية في العالم الجديد وهي الولايات المتحذة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى دراسة تطور وفسا في عصر والسابع عشر والثامن عشر، وفرنسا في عصر لويس الوابع عشر،

أما الجرء الأخير من الكتاب فقد درسنا فيه الظروف التي أدت إلى نشوب الثورة والتطورات التي أدت إلى ظهور نابليون بونابرت ووصوله إلى الذروة وأسباب سقوطه وما تبع ذلك من عقد مؤتمرات فينا (١٨١٥) حيث أن هذا المؤتمر يعتبر بداية لفترة جديدة من فترات التاريخ الحديث تنتهى في أواخر القرن التاسع عشر بظهور دولتين كبريين جديدتين هما الامبراطورية الألمانية والمملكة الإيطالية، وبظهور العوامل التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى. وهذه الفترة الواقعة بين مؤتمر فينا والحرب العالمية الأولى هي به بإذن الله موضوع كتابنا الثاني وذلك حتى يصبح أمام القارئ المربى سلسلة متكاملة من التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر حيث إن كتاب «التيارات السياسية المعاصرة» للدكتور عبد الحميد كتاب العالمية الأولى.

ولعلنا بذلك نمكن القارئ العربي من دراسة التاريخ الأوروبي الحديث والمماصر ــ الذي يعتبر واحدا من ضروريات دراستنا لتاريخنا العربي.

وعلى الله قصد السبيل..

المؤلفان

# الفصسل الأول

مقدمة تاريخية أوروبا الحديثة فى فجر عصر النمضة

# نظرة ماية إلى العصور الوبطى.

يظن بعض الناس أن العصور الوسطى عصور تأخر وانحطاط وهو وصف لا يمثل الحقيقة تمثيلا صحيحا، ولعل هذه الفكرة ترجع إلى الأثر الذى أحدثه انبثاق المصر الحديث بما حمل من نهضة وتقدم في أذهان الناس، فقد كان هذا الأثر قويا إلى الحد الذى حجب الماضى هن أعينهم، فكان في نظرهم ظلاما كله.

وواقع الأمر أن المصور الوسطى تعتبر من أهم فترات التاريخ الأوروبي، بل هي الأساس الذي نستطيع من خلاله أن نفهم التاريخ الحديث وذلك بدراسة أهم مظاهر العصور الوسطى في أوروبا.

وتشمل هذه المصور تلك الفترة التي بنأت بسقوط الدولة الرومانية الغربية على أيدى البرابرة بعد منتصف القرن الخامس الميلادى، واستمرت حتى منتصف القرن الخامس حشر وهو تخديد تقربيي ... وفي خلال تلك القرون حدثت تغيرات هامة في الجتمع الأوروبي. وأول هذه التغيرات هي تلك التي حدثت بسبب محاولة رجال العصور الوسطى إصلاح ما أفسدته غزوات البرابرة والعمل على استقرار الأحوال بعد ما حدث من فوضى وإرباك. فكان عليهم أن يُخرجوا أوروبا من هذا المحرك الساخب لَيمِلُوا بها إلى حياة هادئة نسبيا.

وقد أفلحوا في تحقيق الأمنية واستقرت الأوضاع ونعم الناس بفترات من الأمن والسلام، ولكن تلك الفترات لم تكن متشابهة في مظاهرها على مدى القرون الأمن والسلام، فلكرة الذي عاش في القرن العاشر كان أبعد حياة مدنية عن شخص عاش في القرن السابع أو الثامن، فقد كان هناك نمو دائم ومطرد يبشر بحياة مستقلة أرقى منزلة وأكثر وأعظم تقدما. حتى إذا وافي القرن الثاني عشر ظهر نشاط ملحوظ في الحياة العملية، ولو أن الاحتمام بالعلوم كان محصورا بين جدران الكتائس والأديرة التي كان لها الفضل في حفظ التراث القديم وصيانتة وتسليم هذا التراث الضخم للمحور الحديثة.

وفى القرن الثانى عشر يحدث اتصال بين حضارة الشرق والغرب وبدأ عصر الترجمة، حيث ترجمت علوم اليونان عن العرب، وتأثر المجتمع بالفلسفة اليونانية القديمة. ولكنهم فى تلك الفترة كانوا يدرسون العلوم كما وردت دون إثباتها علميا، وهذا هو الفرق بين العقليتين، عقلية العصور الوسطى وعقلية العصور الحديثة.

فأهل العصور الوسطى كانوا يأخذون العلوم على علاتها وشمارهم فى ذلك «اعتقد لأفهم»، أما عندما أشرفت العصور الوسطى على الانتهاء، وانبثق عصر النهضة سادت الفكرة التى تقول بأن لا يجوز الاعتقاد فى شئ قبل فهمه.

Nothing to be believed unless it is to be understood

وعلى ذلك بدأت العقول تتحرر، وانجه الناس إلى نقد ما كان شائما فى العصور الوسطى حتى فى الدين نفسه، فقد وجد من ينقد الكنيسة، وظهر والهراطقة الذين تعرضوا لتماليم الكنيسة الكاثوليكية بالنقد والتقريم، ونمت تلك الروح النقدية فى أوائل المصر الحديث ونتج عنها حركة الإصلاح الدينى البروستنيى.

كذلك كان من مميزات أواخر العصور الوسطى ظهور الجامعات وما تبع ذلك من انتشار العلم وتعميق الثقافة، فنشأت جامعات بدأت باجتماع الطلبة حول أستاذ من أسائذة الفلسفة أو الرياضة، ولم يكن ضروريا وجود البناء الذي يجمع الأسائذة بطلابهم، بل كانوا يجتمعون حيث يطيب لهم المقام، إلى أن أصبحت الحاجة ملحة في إيجاد رابطة تجمع بينهم وتحقق الفرض العلمي من اجتماعهم فنشأت الجامعات في أماكن مختلفة، وشجعها الباباوات الذين أصدروا قرارات بإنشائها ومدها بالمال والتسهيلات، وأنشقت كليات لدراسة العلوم الإلهية ومختلف الفنون والعلوم الإنسانية والكنونة ولكن الطابع الديني، كان قويا في هذه الدراسات.

## بداية العصور العديثة،

ومما هو جدير بالذكر، أن الكثير من الآراء التي سادت في العصور الوسطى عاشت أيضا بعض الزمن في العصر الحديث، وهذا يبين صعوبة إيجاد حد فاصل بين عصر وآخر. ولذلك يعتبر عصر النهضة الأوروبية من دلاكل الانتقال من العصور الوسطى إلى المصور الحديثة، ويصعب على المؤرخ أن يحدد تاريخا معينا يبدأ به ألتاريخ المحديث، فبعضه يعتبر سقوط القسطنطينية في يد الأفراك العثمانيين عام ١٤٥٣ بداية للتاريخ الأوروبي الحديث، فقد ترتب على هذا الحادث قيام حركة لإحياء العلوم في أوروبا، عندما غادر القسطنطينية عدد كبير من العلماء اليونانيين إلى أوروبا حاملين معهم مخطوطاتهم الثمينة التي انبثقت منها دراسات جديدة أضاءت الطرق لظهور النهضة الأوروبية وحركة إحياء العلوم.

ويذهب البعض الآخر إلى تخديد قيام العصر الحديث في أوروبا بنشوب الحروب الإيطالية والصراع بين الملكيتين الأسبانية والفرنسية. والواقع أنه ليس من السهل تخديد بداية التاريخ الحديث لأن التاريخ لا يعرف حدا فاصلا بين عصر وعصر، وإنما هو تطور إنساني يعتمد فيه التطور على ما سبق من ظروف وأحداث وشخصيات، تؤثر في سير الحوادث وتصنع التاريخ بسلوكها ومواهبها. والانتقال من العصر الوسيط إلى المصر الحداث حدث بالتدريج ولم يسر على وتيرة واحدة.

# بظاهر الانتقال إلى العصور المديثة،

وقد بدأت تظهر في أوروبا في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر تغيرات ومعالم جديدة، ولكنها لم تبدأ ببداية عام بعينه، ولم تشرق على أوروبا دفعة واحدة ولكن بدورها بدأت تنبت في أواخر العصر الوسيط ثم تطورت ونمت ثمارها في العصر الحديث.

### ١\_ الناحية الثقافية:

وقد ظهر ذلك التطور أول ما ظهر في الناحية الثقافية، كانت الكنيسة وحدها هي ملاذ الثقافة والتعليم، ولذلك اصطبغت الثقافة في العصور الوسطى بالصبغة الدينية، فقد كان العلماء في تلك العصور هم أنفسهم رجال الدين، وما يقوله رجال الدين حينئذ يتقبله الناس وما يرفضونه يرفضه الجميع، وكل تعاليمهم مسلم بها لا يقبل النقض ولا يحتمل الجدل. وكانت اللغة اللاتينية هي اللغة الأساسية التي يجب

على كل فرد أن يتعلمها ويتقنها. أما اللغات القومية فكانت لغة التخاطب المحلى. ومن أراد المعرفة فلا سبيل إليها إلا عن طريق اللغة اللاتينية، التي كانت إذ ذاك لغة الجامعات يتفاهم بها الطلبة مع أساتذتهم، لذلك نصت لوائح الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى على عدم إجازة من يثبت أن لغته اللاتينية غير سليمة. ومن هنا لم تهتم تلك الجامعات بالثقافة القومية الخالصة، بل كانت جامعات عالمية يفد إليها الطلاب من مختلف البلاد تجتذبهم إليها أسماء الأساتذة المشهورين الذين يتوقون إلى يتتلمذوا عليهم.

ومن المظاهر الشقافية لانتقال أوروبا إلى العصور الحديثة عناية بعض الشعوب الأوروبية بجغرافية العالم واكتشاف أبعاده. وقد كان احتلال البرتغاليين سبته على الساحل الأفريقي عام ١٤١٥ بمثابة الحلقة الأولى في سلسلة المفامرات البحرية التي أدت إلى دوران فاسكو داجاما حول أفريقية سنة ١٤٩٧ وتأسيس الامبراطورية البرتغالية والاستعمار البرتغالي في الشرق. ثم أدت المغامرات إلى اكتشاف أمريكا، وانتقال التفوق التجارى من المدن الإيطالية إلى الدول التي تطل على المحيط الأطلمي أو القرية منه. وقد بدأ ذلك التفوق في البرتغال ثم أسبانيا فالأراضي المنخفضة ففرنسا وانجلترا. وأخذت تلك الدول كلها تتنافس وتتصارع على الاستعمار وتكوين امراطوريات لها وراء البحار.

وقد أثبتت حركة الاستكشافات بطريقة عملية تلك الآراء التي ناهضها رجال الدين في العصور الوسطى وأهمها إثبات كروية الأرض بعد نجاح رحلة ماجلان حول الأرض، واتسعت دائرة المعارف الإنسانية بعيدا عن قيود الكنيسة وتزمت الكنيسة وقرضة الكنيسة وأوران الناس الكنيسة ورجالها، وقد واكب اكتشاف أمريكا نشر الكتب المطبوعة، وأوران الناس مدى التناقض بين ما كانت تلقنه الجامعات في العصور السالفة والحقائق الجغرافية التي تثبت عمليا في العصور الحديثة. وهكذا ازدادت معرفة الإنسان بأن العلم لا يقف عند حد وأن الحقيقة بنت البحث.

# ٢ - الناحية الاجتماعية والاقتصادية:

أما من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. فقد تميز العصر الوسيط بالنظام الإقطاعي Fendal System الذي تلاشت مظاهره في العصور الحديثة. فقد كانت الأرض موزعة بين أشراف يمتلكونها بما عليها من إنسان وحيوان، وبحكمون إقطاعاتهم بمطلق إرادتهم بين الناس بما شاء له حكمه، وبذلك كانت الأرض هي عماد الثروة الاقتصادية. لذلك انعدم وجود الطبقة الوسطى التي تعتبر عماد الحياة، أو كانت قلة معدومة الأثر في البلاد، ولذلك كان المجتمع طبقتين: أشرافا بتمتعون بكل شيء، وفلاحين يعتبرون أرقاء للأرض.

# لللوك والأتراف،

أما عندما بدأت العصور الحديثة أخلت الأوضاع في بعض البلاد الأوروبية تأخذ أشكالا اقتصادية متغيرة، فغى فرنسا مثلاء حيث كان النظام الإقطاعي سائدا، كان الملك نفسه يحكم إقطاعا في باريس ولا يتعداه إلى بقية الإقطاعات على الرغم من اعتراف الأشراف به وبأسرته، إلى أن حدث تطور أضعف قدرة الأشراف بعد أن أنهكت قواهم الحروب المتتالية. وعندئذ بدأ بعض الملوك يحطمون نفوذهم ويسطون سيطرتهم خارج باريس، فقام صراع طويل بين الملكية والأشراف انتهى بهدم النظم الإقطاعية، وتخور الفلاحون من رق الأرض، ومنحوا حق الملكية: فكان هذا التحول الاقتصادى على أكبر جانب من الأهمية.

وقد أعان الملكية في النصر الذي حازتة على الأشراف أن الناس بدأوا يشعرون بأن الأرض لم تعد المصدر الأساسي للشروة، فقد أينعت التجارة وراجت الصناعة، وظهرت على أثر ذلك طبقة وسطى تشتغل بالتجارة، ونالها ثراء دفعها إلى النفوذ الذى حرمت منه فى العصور السالفة، وعلى الأخص عندما اتسعت العسلاقات التجارية بين أورويا والعالم الجديد بعد حركة الكشوف الجغرافية. ومن جهة اخرى ازدادت العلاقات الأوروبية بالشرق الغنى بغلاته ومنتجاته.

وانتمشت أحوال أوروبا الاقتصادية بانتماش تلك الطبقة الجديدة التي كان من مصلحتها تدعيم نفوذ الملكيات، ليسود الاستقرار والأمن حتى تستطيع بمارسة نشاطها ومضاعفة ثرواتها. ولذلك ارتبطت مصلحة الملوك بمصلحة الطبقة الوسطى في الصراع ضد الأشراف ورأت الملكية أن من مصلحتها الاستعانة بمواهب رجال الطبقة المتوسطة والانتفاع بأموالهم. فمين الملوك منهم أعضاء في البرلمان وحكاما في الأقاليم، وقضاة، ومشرعين.

# الهيوش الشابتة،

وقد غيرت تلك الظروف نظرة الملوك في الحكم. فبعد أن كانوا يحكمون معتمدين على الجيوش التي يجمعها الأشراف في زمن الحرب، عمدوا إلى إنشاء الجيوش الثابتة التي تبقى زمن الحرب وزمن السلم. كحارس ومدافع ضد أطماع الأشراف وضد العدو الأجنبي، وتقوم تلك الجيوش بالغزوات والفتوحات التي يفكر الملوك في القيام بها. وجاء اختراع البارود والمفرقعات في نهاية العصور الوسطى أكبر معين للملك ضد فروسية العصور الوسطى فساعد ذلك على دك معاقل الأشراف معين للملك شد قروسة العضاء على الأشراف زمنا ليس بالقصير.

# روح الفردية Individualism :

كذلك ظهرت في العصور الحديثة روح جديدة، وهي النوع إلى التفكير الحر، أو ما أطلق عليه بكلمة الفردية Individualism أي انفصال الفرد عن التقيد بهما لا يستسيغه أو يعتقده في داخلية نفسه. ظهرت تلك الروح في التفكير الديني. وكان من نتيجتها ظهور حركة الإصلاح ومحاولة المصلحين تغيير ما يرونه ضد المقيدة الحقة والدين الصحيح. على أن ذلك لا يعني أن الفرد كان حرا في المصور

الحديثة. بل إنه كان مقيدا في بلده برأى حكومته. إنما كان باستطاعته أن يهاجر إلى بلاد أخرى. فمذهب لوثر كان مذهبا عاما ودوليا ظهر في ألمانيا، فمن لم يرقح إليه من الألمان يستطيع أن يرحل من ألمانيا إلى دولة أخرى لا تعتنق هذا المذهب.

كذلك ظهرت الروح القردية في الحكم والسياسة. ونجدها واضحة في الظروف التي نشأت فيها اللول القومية. ولو أنها لم تنشأ في أواثل العصور الحديثة بل احتاجت إلى ثلاثة قرون حتى تم نضجها في أوروبا، فإيطاليا لم محقق وحدتها إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكذلك ألمانيا. بل إن شعوبا كثيرة ظلت مجاهد من أجل قوميتها واستغرق جهادها سنين طويلة امتدت إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. على أن روح الفردية لم تظهر فجأة في تاريخ محدد. بل احتاجت إلى أجيال متماقبة تنمو فيها وتتطور. فالفكرة وجدت في بداية العصور الحديثة ولكن لم يكن الفرد حواكل الحرية في معتقداته السياسية. أو في إبداء رأيه علنا. فقد بدأت العصور الحديثة ولا توال الدولة هي صاحبة الحق في كل شيء، والفرد خاضع لها ويسير على دربها. حتى إذا جاءت الثورة الفرنسية ، وأعلنت حقوق الإنسان، ورفعت شعار الحرية والإنحاء والمساواة. بدأت الفكرة تنساب من فرنسا إلى الشعوب المتعطشة لتحقيق تلك الشعارات. ومع ذلك لم يكن تحقيقها سهلا ميسورا. وحتى في فرنسا لتحقيق وفي حدود ضيقة.

## ظعور الدنء

وكان لظهور المدن في أوائل القرن الحادى عشر أثره في حياة المجتمع الأوروبي. وقد نشات المدن نتيجة لنمو التجارة والصناعة. وبعد أن تخلص عدد كبير من الناس من سيطرة الأشراف الزراعية.

وقد كان لظهور المدن أثره في إضماف النظام الزراعي والإقطاعي واستطاعت بعض المدن – ولا سيما المدن الإيطالية والألمانية – أن تنجع في تدعيم جهودها حتى تطورت وأصبحت جمهوريات حرة منفصلة عن الدول الإقطاعية والتي كانت جزءا منها. وبعض المدن في دول أخرى ساعدت الملك على فدعيم نفوذه ضد نبلاء الإقطاع. فقد رأى سكان هذة المدن أن مصلحهم هى تدعيم سلطة الملك، لأن قيام حكومة مركزية قوية على رأسها الملك أدعى إلى استتباب أمن الدول واستقرارها، وأصلح لهم من التقسيم الإقطاعي الذي يقف حجر عثرة في طريق حرية التجارة ويضعف مكاسبها، وهكذا ساعدت المدن في الدول الأوروبية على تدعيم سلطة الملكية المطلقة وعلى الأخص في أوروبا الغربية.

هذا إلى أن المدن أصبحت مراكز للثقافة والإشعاع الفكرى حيث تجمع المفكرون والمثقفون في مكان واحد كبيسر. يختلط بعضهم ببعض ويتبادلون الافكار فيما بينهم. ويعملون على تحقيق الإصلاح للشعب.

ومع أن ظهور المدن بدأ من العصور الوسطى المتأخرة إلا أن مظاهر النهضة لم تهد واضحة إلا في المجتمع الأوروبي الحديث. عندما ازدادت الثورة عن طربق نمو التجارة والصناعة.

# نمو التجارة والصناعة ،

ومند أن ظهرت المدن حوالى عام ١٠٠٠ الميلادى، نمت التجارة والمسناعة نموا مضطردا حتى ظهرت النهضة الأوروبية، وقد تميزت المدن الإيطالية بالذات عن غيرها بذلك النمو. فمتلك المدن ظلت تقاليدها التجارية ثابته منذ العهد الروماني عندما كانت إيطاليا مركز التجارة للعالم وظلت ذائعة الصيب في عالم التجارة. وقد ساعدها على ذلك موقعها الجغرافي في منتصف حوض البحر المتوسط. ذلك الموقع الذي جعلها على مدى العصور الوسطى وفي عهد النهضة الأوروبية أعرق البلاد الأوروبية حضارة وأكثهها سكانا. وبذلك تفوق المجتمع الإيطالى على غيره من المجتمعات الأوروبية التي تعيش في أسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا.

ولعل أكبر ربح جناه الإيطاليون هو اتصالهم بالدولة البيزنطية المجاورة لهم وبالبلاد العربية التي ربط فيها الإسلام فيما بينهم، والتي كانت على جانب كبير من الحضارة والتقدم، وقد تجلى ذلك في تقدمهم التجاري إذ كانت بجارتهم الخارجية تنشط حتى تصل إلى الهند والصين.

وكان الإيطاليون يجمعون كل ما في الشرق من نفائس وبضائع وثروات ولم يكن هناك بد من عقد أواصر للصداقة مع البلاد العربية حتى تصبح إيطاليا الوسيط بين الشرق والغرب فأقاموا الملاقات التجارية معها، وتكونت في المدن الإيطالية الساحلية، مثل بيزا وجنوا والبندقية شركات بخارية كانت سفنها تبحر إلى الإسكندرية ويافا وعكا والقسطنطينية لجلب البضائع الشرقية من حرير وجواهر ومنتجات عاجية ومنتجات ذهبية، وكل ما كان ينقص أوروبا من نفائس الشرق وبضائعه النادرة ومنها الأصباغ والجواهر والرقيق الذي لم يكن محرما في الأصواق الشرقية. وهكذا تخصص الإيطاليون في جلب كل ذلك عن طريق الأسواق العربية ثم ينقلونه عبر جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا، ومنذ القرن الرابع عشر، عندما تقدمت الملاحة عبر البحار كان الإيطاليون يتقلون بخارتهم عبر مضيق جبل طارق إلى انجلتراء الملاحة عبر البحار كان الإيطاليون يتقلون بخارتهم عبر مضيق جبل طارق إلى انجلتراء والبلاد الواقمة على سواحل بحر الشمال .

بذلك استغل الإيطاليون كل منفذ برى وبحرى لنشر بخارة الشرق في أورويا الغربية مقابل ما كانوا يحصلون عليه من نقود ذهبية وفضية، أو بمبادلة تلك البضائع بمعض المواد الخام كالكتان والجلود والصوف والفراء، محكمل إلى إيطاليا ليقوم الإيطاليون لما عرف عنهم من مهارة في الصناعة بتحويل تلك المواد الخام إلى منتجات رائعة تذهب بالتالي إلى الشرق ليتم بذلك التبادل التجارى المنشود.

وقد نتج عن قيام تلك التجارة العالمية على هذه الصورة حركة تقدم واسعة النطاق في مختلف المجالات، فقد احتاج الأمر إلى إصلاح شامل في وسائل المواصلات لتسهيل العمليات التجارية بين إيطاليا وأوروبا وجرى الإصلاح في الطرق الرمانية القديمة، وأنشئت الكبارى فوق الأنهار، ولكى يأمن التجار على أموالهم، فكرت الحكومات المتجاورة ذات العلاقة بالتجارة الإيطالية في عقد معاهدات واتفاقيات ومعاهدات كانت أساسا فيما بعد في نشأة القانون الدولى، واهتدى التجار

إلى وسيلة التعاقد الكتابي فيما بينهم، وتأسست المصارف (البنوك) لتساعد على عقد الصفقات بين مختلف البلدان لتزيل صعوبة التعامل بالعملات المتلفة.

وقد ربح التجار الإيطاليون أموالا طائلة حتى إنهم كانوا يقرضون الباباوات والأمراء ما يحتاجون من المال . ولما كثرت الأموال في أيديهم ازدادوا تعلقا بالترف والرفاهية، فصاروا يقتنون أنفس ما تخرجه أيدي الفنانين من تخف فنية بما شجع أهل الفن على الاستزادة من استغلال مواردهم ومواهبهم وابتكار المزيد من روائع الفنون. ونتج عن ذلك تطور عظيم في ذلك المضمار، وازداد الإقبال على ما كانت تخرجه أيديهم وقرائحهم وعلى الأخص الرسوم النادرة والتي رسموها بالزيت والتي كانت تمثل صورا بشرية تنطق ملامحها بمختلف الانفعالات الواقعية ومطابقة للحقيقة، وكانوا يستعينون في إحكامها ببعض العلوم التي تقدمت في عبصر النهضة كالرياضيات التي تعينهم على حساب قواعمد الرسم والمنظور وعلم التشريح، فجاءت صورهم تكاد تنطق بالحياة حتى أصبحت أكثر تعبيرا عن الأشخاص أكثر من ذي قبل وبذلك أصبح تصويرا للوقائع، مثال ذلك الصورة التي رسمها بللي Bellini والتي تمثل رئيس عصابة من الهاربين المرتزقة، وكذلك اللوحات الزيتية المشهورة التي رسمها الفنان الإيطالي الكبير ليوناردو دافنشي Leonardo da Vinci التي تمثل العشاء الأخير للمسيح مع حواريبه والذين يظهرون حوله كمجموعة من الرجال لكل منهم خصائصه ومميزاته الشخصية. إلى غير ذلك من الصور الخالدة التي رسمها رفائيل وغيره من الفنانين التي بقيت صورهم مرموقة حتى عصرنا الحاضر.

وكانت أهم المدن التي اشتهرت بالتجارة والغني والثروة هي المدن القريبة من ممرات الألب شمال شبه الجزيرة الإيطالية، لأن قلك الممرات الجبلية هي التي ساعدتها على نشر تجارتها في أوروبا، لذلك استحضرت ميلان، وجنوا. بولونيا . فيرونيا. وبادوا. وفاقتها جميما مدينتا البندتية وفلورانسا اللتان احتلتا أسمى مكانة بين المدن الإيطالية وكانت فلورنسا أهم مركز لتوزيع تجارة الشرق وكانت فلورانسا أهم المراكز الرئيسية لصناعة النسيج من صوف وحرير.

ويقابل تلك المدن الإيطالية في الجانب الآخر مدن فرنسا الجنوبية الواقعة. في وادى الرون. والشمالية الواقعة في وادى السين ووادى المارن، وكذلك المدن الألمانية على طول نهر الراين من استراسبورج إلى كولون وجميع تلك المدن الفرنسية والألمانية كانت على صلة وثيقة بالمدن الإيطالية. وقد امتدت الصلات بينهما جميعا وبين المدن في شمال اوروبا .

وقد أثرت المدن الإيطالية في التجارة وقام التنافس بينها حيث كانت كل منها تصر على الاستقلال عن جيرانها . ولذلك لم تكن إيطاليا في بداية العصور الحديثة موى تعبير جغرافي لا يمثل وحدة تقوم بين سكان شبه الجزيرة. بل كانت ولايات أنذاك لم تفكر في عقيق الوحدة القومية الشاملة كتلك التي قامت في فرنسا وغيرها من الدول الغربية التي نمتمت بوحدتها في ظل الملكية . ويرجع تأخير قيام الوحدة الإيطالية إلى سببين: أولهما قوة سلطان البابا الذي منع بنفوذة قيام زعيم يوحد البلاد. وكان البابا في روما هو الزعيم الذي تهفو إليه قلوب المسيحيين في العالم وكانت شخصيته تفطى على جميع الشخصيات وله الزعامة الدينية والسياسية . ومع ذلك عجز عن جعل إيطاليا دولة موحدة عت حكمه . وكان البابا خلال العصور الوسطى يقحم الولايات الإيطالية في صراعه مع الإمبراطور وقد زاد من خطورة الموقف أن بعض الباباوات كانوا يدعون فرنسا تارة . وأسبانيا تارة أخرى إلى إرسال قوات إلى إيطاليا لنصرة البابا على الإمبراطور ، وأكثر من ذلك أن منح تاج نابولي إلى أجمو Anjou هو المعمور المعام هو البابا على الإمبراطور ، وأكثر من ذلك أن منح تاج نابولي إلى أجمو Anjou هو المعمور الموسور المنافق النابا على الإمبراطور ، وأكثر من ذلك أن منح تاج نابولي إلى ألجو Anjou هو المعام المعام المعمور المعام البابا على الإمبراطور ، وأكثر من ذلك أن منح تاج نابولي إلى أخور Anjou

والسبب الثانى وهو التنافس التجارى الذى مخدثنا عنه بين المدن الإيطالية وجعلها نفضل الاستقلال عن جيرانها وألا تخضع لدولة أخرى أو تنضم إليها ورأت كل منها أنها لا تستطيع تدعيم جهودها إلا بانباع سياسة المنافسة التجارية. وكانت المدن التى تكون ولايات صغيرة تختلف حجما، وبعضها كان من صغر المساحة بحيث لم يكن لها أثر في تاريخ إيطاليا. ولكن استطاعت حمس ولايات إيطالية أن تنمو وتطور نفسها حتى أصبحت مراكز قوة لتقرير مصير إيطاليا بأكملها فيما بعد. تلك كانت الولايات الباوية ونابولي، وميلان، والبندقية. وفلورانسا.

#### الولايات البابوية

أما الولايات البابوية فكانت تمتد في وسط شبه الجزيرة الإيطالية من جنوب مصب نهر النير إلى مصب نهر البو وتشتمل على عدة مدن وحصون تحت سلطة حكام يمترفون بسيادة البابا ويخضعون لسلطانه، ونظرا لأهمية مركز البابا أصبح له مركز الصدارة في قيادة السياسة الإيطالية، إذ لم يكن له مركزه الديني فحسب بل لقد امتغل عدد كبير من البابوات مراكزهم وزجوا بأنفسهم في السياسة وعاشوا حياة المني والترف.

وكانت فكرة الذين يؤمنون بحكم البابا الدنيوى تنبع من اعتقادهم بأن زعامته الروحية في المالم المسيحي لا تكون فعالة إلا إذا أيدها ملك دنيوى، ومن هنا كان تدخل البابوات في السياسة الإيطالية والأوروبية حتى أصبحوا عنصرا فعالا في العلاقات الدولية بين إيطاليا كلها وبين الدول الأخرى.

#### ميلان

وهي دوقية تمتد في الشمال وسط سهل لمباردى الخصيب، ولذلك توفرت لديها ثروة زراعية كبيرة إلى جانب ذلك ازدهرت زراعتها والتي كان أهمها صناعة المنسوجات الحريرية.

وكانت ميلان تخت حكم أسرة كبيرة هي أسرة فسكونتي Visconti والتى سعت لجعل ميلان مركزا للتوسع نحو المدن المجاورة وتأسيس حكومة تميل إلى الدكتاتورية العسكرية. وقد قام أحد حكام أسرة فسكونتى بتحويل ميلان إلى دوقية وأطلق على نفسه لقب الدوق، وقام التنافس بين دوقية ميلان وبين الدولتين الكتجاورتين لها وهما البندقية وفلورانسا.

وفى عام ١٤٥٠ انتقل الحكم فى الدوقية إلى شخصية عسكرية وهو فرانشيسكو سفورزا، الذى أسس أسرة جديدة بعد أن اقتنص الحكم من آخر سلالة أسرة فسكوننى وهو صبى صغير. وكانت هناك صلة قرابة تربط بين الأسرة المالكة فى فرسا وبين أسرة سفورزا مما جعل لميلان أهمية سياسية قصوى بالنسبة لفرنسا، وظلت ميلان محتفظة باستقلالها إلى أن أقدم أحد أفراد هذه الأسرة واسمه لودوفيكو سفورزا على الاتصال بفرنسا لتساعده على انتزاع الحكم من ابن أخيه القاصر والذى كان لودوفيكو وصيا عليه و لذلك يعتبره المؤرخون المسئول عن غزو شارل الثاءن ملك فرنسا للأراضى الإيطالية، مما دعا الأسبانيين إلى التدخل وقيام الحرب والتي عرفت في التاريخ باسم الحروب الإيطالية.

#### البندتية

كانت البندقية من أهم الولايات الإيطالية، نشأت في أول أمرها مدينة مؤسسة على الجزر الممتدة في شمال بحر الأحرياتيك في المياه الضحلة المتصلة بالبحر والذلك كانت شوارعها قنوات ومواصلاتها قوارب تعرف بالجندول. وكان طبيعيا أن يشتغل أهلها بالملاحة التجارية حيث كانت سفنها تجوب البحر المتوسط وتقيم علاقات بجارية بموانئ العربي ولاسيما الإسكندرية وتنقل البضائع الآتية من بلاد الشرق الأقصى، وقد نشطت هذه التجارة منذ العصور الوسطى، وعقدت البندقية صلات سباسية واقتصادية مع سلاطين مصر المماليك عادت عليها بالخير الوفير، وكادت يحتر تصريف تجارة الشرق في أوروبا، وأصبحت تتحكم في الأسعار حتى جمع بجارها ثروات كبيرة واستلزم هذا تأسيس البنوك لتدعيم العلاقات التجارية مع الدول بخراها ثروات كبيرة واستلزم هذا تأسيس البنوك ليدعيم العلاقات التجارية مع الدول الأوروبية، وأصبح كبار التجار هم أصحاب النفوذ في المدينة، وكونوا طبقة هي التي انحصر فيها الحكم، حيث أسسوا ما يشبه الإمبراطورية في المياه الشرقية ضمت ساحل دلمائيا وجزيرة كورفو وكريت وقبرص وعدد كبير من جزر بحر إيجه وبذلك أصبع دلمائيا وجزيرة كورفو وكريت وقبرص وعدد كبير من جزر بحر إيجه وبذلك أصبع للبندقية سلسلة من المواقع تمتد على طول الطريق عبر شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت البندقية جمهورية أوليجاركية Oligarchy (1)، السلطة فيها في يد مجلس مكون من عشرة، ومجلس العشرة هو الذي ينتخب الحاكم؛ وأبناؤهم (١) الأوليحاركية هي حكم القلة أو هي حكومة نهيمن عليها جمامة صغيرة همها الاستغلال وتخقيق النافع الذاتية. موزعون على المناصب الكبيرة في الدولة، وتمتمت الجمهورية في ظل هذا النظام باستقرار لم تتمتع به جيرانها حتى أصبحت ذات مركز مرموق عند الولايات الإيطالية الأخرى التي كان بعض أمرائها يلجأون إليها لعقد القروض أو المصاهرة من طبقة الأخراف.

وظلت حدود البندقية كما رأينا مقصورة عليها وعلى قطعة صغيرة من الأرض تحيط بها وحكم الجزر الواقعة في المياه الموصلة إلى البحر المتوسط ولم تتوسع نحو الداخل في الاراضي الإيطالية لأن عنايتها كانت موجهة إلى البحر وهمها منحصر في تأسيس إمراطورية بخارية تربطها بمنطقة الشرق وذلك لتأمين خطوطها البحرية.

على أن هذا المركز الذى تمتمت به البندقية ما ليت أن تضعضع بعد كشف طريق رأس الرجاء الصالح. بسبب عزم البرتغاليين الوصول إلى الهند من طريق آخر لا يتحكم فية البنادقة. بذلك بدأ معين المال ينضب من يد البنادقة الذين وجدوا أن الزعامة البحرية بدأت تفلت من أيديهم، يضاف إلى ذلك سقوط القسطنطينة في يد الأتراك عام 20 ا ووصولهم إلى شرق البحر المتوسط حيث الجزر التي كانت تسيطر عليها البندقية، عندئد لم يجد البنادقة بدأ من البحث عن مخرج لهذا المأزق فولوا وجوههم شطر الأرض بدلا من البحر ورأوا أن تمد البندقية حدودها داخل إيطاليا نفسها، وكانت نتيجة هذا الانجاء أن بقية الولايات اعتبرت أن في السياسة الجديدة التي تريد البندقية اسيكون على حسابها. ولذلك بدأت تنظر إلى البندقية بحذر شديد، وعلى ذلك تكون فلورانسا ونابولي وميلان حلفا كان مهمته كبع جماحها إن فكرت في التوسع على حساب أراضيها.

#### ناور أنسا

كانت فلورانسا من أكثر المدن الإيطالية ازدهارا، لا تقل اقتصاديا عن البندقية وتفوقها من حيث الثقافة ونشر الفنون. وكانت مركزا صناعيا في المقام الأول ولذلك تكاثف فيها السكان وعلى الأخص عمال الصناعة الذين كانوا يشتغلون بصناعة الأقمشة الصوفية. ومنذ العصور الوسطى ظهر فيها طبقة من كبار التجار وأصحاب البنوك استطاعوا أن يتحكموا في مقادير الشعب وأصبح لهم في الحكومة نصيب الأسد، وحرصوا على إحماد حركة نقابات الحرف التي حاول أعضاؤها تنظيم أنفسهم والمحافظة على مصالحهم.

ورغم تلك الخلافات الداخلية التى اتسم بها هذا العهد إلا أن أهل البلاد كانوا حريصين على الحرية السياسية، وفضلت فلورانسا أن تؤسس نوعا من النظام الجمهورى طال عهده أكثر من أى نظام فى المدن الإيطالية الأغرى ...

وفى النصف الأول من القرن الخامس عشر تمكنت أسرة من التجار وأصحاب البنوك، وهى أسرة ميديتشى Midici من الاستيلاء على الحكم عندما تمكن أحد رؤسائها كوزى مودى مديتشى فى عام ١٤٣٤ أن يقوم بثورة ضد الحكم ويؤسس جمهورية توالى على حكمها رؤساء من تلك الأسرة.

وكان أشهر من حكم من أسرة مديمتشى هو لورانزوا ديمتشى (١٤٩٧-١٤٦٩) الذى كان ملقبا بلورنزو الفاخر الذى طار صيته فى أنحاء أوروبا والذى اشتهر بأنه راعى النهضة الفنية وكان شاعرا يحب الشعر ويجمع من حوله الشعراء و الفنانين وبلفت فلورانسا فى عهده قمة مجدها وشهرتها فى الفن والأدب.

# مملكة نابولى

أما البلاد الإيطالية التي كانت تقع في أقصى الجنوب فكانت تختلف اختلافا بينا عن غيرها من الولايات، فمملكة نابولي كانت حكومة إقطاعية يحكمها ملك، ولم تتأثر بالنهضة التي نمت في الولايات الإيطالية في الشمال، واحتفظ مجتمعها بطابع العصور الوسطى، ولكن نظرا لاتساع رقعته فقدكان لها أثرها القوى في مجرى السياسة الإيطالية، وبعد أن حكمتها في العصور الوسطى ثلاث أسرات ملكية، انتقل العرش في القرن الخامس عشر إلى أسرة كان لها صلة قوية بالأسرة المالكة في أرجوان الأسبانية.

وكانت نابولى - لعدة قرون - فريسة لصراع الدول الأوروبية خارج إيطاليا ويرجع ذلك إلى عام ١٩٦٥ عندما منع البابا مملكة نابولى -بما في ذلك صقلية - إلى شارل أنجو شقيق المللك لويس التاسع ملك فرنسا (وكان ذلك من خلال صراع البابا مع الامبراطور) وفي سنة ١٩٨٧ فام الصقليون بالثورة ضد أسرة أنجو، ودعوا البابا مع الامبراطور) وفي سنة ١٩٨٧ فام الصقليون بالثورة ضد أسرة أنجو، ودعوا أرجوان بأن يغزو مملكة نابولى ويضمها إلى حكمه، وظل تأمر كذلك إلى أن استطاع الملك أسرة تمت بصلة القربي لأمرة أرجوان، إلا أن فرنسا لم تسلم أبدا بأحقية تلك ألاسرة في تاج نابلي وتتطلع إلى الفرصة التي تسنع لها لامترداد عرش نابلي، وقد يخلى ذلك في الحروب الطويلة التي نشبت بين فرنسا وأسبانيا في القرن الخامس عشر عندما أقدم الملك شارل الثامن ملك فرنسا على غزو إيطاليا عام ١٤٩٤، وقد غير هذا الغزو وجه شبه الجزيرة الإيطالية وأحدث أثرا واضحا في تاريخ أوروبا الحديث، وذلك عندما قام النزاع بين فرنسا وأسبانيا كل منهما تدعى حق ورائة الحديث، وذلك عندما قام النزاع بين فرنسا وأسبانيا كل منهما تدعى حق ورائة المرش في مملكة نابلي وتسمى كل منهما إلى التوسع في شبه الجزيرة الإيطالية .

\*\*\*

تلك هى نظرة عامة ألقيناها على إيطاليا نخرج منها بفكرتين: الأولى: أن إيطاليا لم تستطع لعدة قرون أن تحقق الوحدة القومية والتي ظلت أملا بعيد المنال نظرا للظروف السياسية والاجتماعية التي عاشتها في فرقة وخلاف، ورغم أن أبناها أبناء جنس واحد، ويتكلمون لغة واحدة إلا أنهم لم يستطيعوا تحقيق الوحدة إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. الثانية: أن إيطاليا كانت مهد حضارة عريقة وكان الشعب الإيطالي في الولايات الختلفة يتمتع برخاء اقتصادى ورقى علمي وحب عميق للغنون والآداب جعل إيطاليا مركز إشعاع للنهضة الأوروبية.

# الفصسل الثاني

النمضة الأوروبية

عندما ندرس التاريخ، نجد أن التطور الإنساني يسير في تيارات فكرية تتغير معها نظرة الإنسان إلى الحياة وإدراكة لمفاهيمها وتصرفاته إزاءها، ومن العسير أن نحده تاريخا محددا لظهور هذه التغيرات الهامة في مجرى التاريخ، أو الانتقال من العصور الرسطى إلى العصور الحديثة، فلكل عصر جذور تمتد في أعماق العصر الذي سبقه، ولابد من وجود فترة انتقال طويلة تتفاعل فيها المثل والمفاهيم القديمة والجديدة معا حتى تستقر في أذهان الناس إرادة التغير، ويبدأ بالتدريج عصر يختلف عن الذي سبقه في كل نواحى الحياة، وقد يظهر هذا التطور في أمة قبل ظهوره في غيرها من الأم، وتسبق غيرها نحو التقدم والحياة الأفضل.

وقد حدث ذلك في فترة الانتقال في أوروبا في المصور الوسطى إلى المصور الحديثة، وهي الفترة التي اصطلح المؤرخون على تسميتها باسم عصر النهضة Renaissance بمعنى البحث الجديد أو بالمعنى الحرفي (الولادة الجديدة) وقلا ظهرت حركة النهضة في إيطاليا في بدايتها وكان ذلك قبل منتصف القرن الرابع عشر، بينما لا نجد لها أثرا في غيرها إلا بعد ذلك بزمن ليس بالقصير، فإنجلترا مثلا لم تظهر عليها النهضة إلا في الربع الأخير من القرن الخامس عشر ونظرا لانتقال النهضة من إيطاليا إلى غيرها من الدول الأوروبية في بطء شديد فقد طال عصر النهضة من أوائل القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر بل إن أثرها لم يظهر في الدول الأوروبية وقد اتخذت النهضة أشكالا ومظاهر مختلفة باختلاف طبيعة البلاد التي ظهرت فيها، بينما ظهرت بمظهر الإصلاح الديني في بعض الدول الأوروبية كما في ألمانيا وغيرها، ونجدها تتخذ شكلا فنيا في إيطاليا، وقد ظهرت بوادر النهضة بظهور فكرة إحياء التراث القديم أو Revival of Learning و

#### حركة إحياء العلوم ،

ظهرت تلك الحركة في القرنين الأخيرين من فترة الانتقال أي من عام ١٥٠٠ إلى عام ١٥٠٠ حيث أخذ المثقفون في المدن ينقبون عن الآثار المختلفة والمخلفات الأدبية اليونانية والرومانية القديمة، ويحاولون دراستها والاستفادة منها ولكن حركة إحياء العلوم لم تكن هي النهضة ذاتها بل هي مظهر من مظاهرها وبداية طيبة لها.

وقد عرف المشتغلون بهذه الدراسات الإنسانية Ilumanists لأنهم كانوا يهتمون بدراسة الإنسان نفسه وهذا يعتبر شيئا جديدا في التاريخ البشرى. فقد تاست. المعصور الوسطى إنسانية الإنسان واهتمت فقط بصفاء روحه وقربه من الله، ومن هنا تفشت أفكار التقشف والصوم وإذلال الجسد، ومجلى ذلك بأجلى معانيه في ظهور الرهبنة، ولم يجد الفن له منطلقا في تلك العصور لأن النظرة كانت للروح وليست للجسد، ولم يكن هناك داع لإظهار مقاتن الجسم أو الاهتمام بالإنسان في الأدب والفنون الجميلة كالرسم والنجت.

ولم يكن من الضرورى أن تكون جماعة الإنسانيين من طبقة الجامعيين أو رجال الدين، بل كانت أغلبيتهم الساحقة من عامة الشعب الذين اعتقدوا أن كتّاب الإغريق والرومان ومفكريهم وفلاسفتهم لم يكونوا رجال دين من الخاصة، بل ينتمون إلى عامة الشعب.

ولم يكتف الإنسانيون في إيطاليا بالدراسة العميقة للإنتاج الفكرى القديم بل بدأوا يحاولون محاكاة أولئك الكتاب القدامي في طريقة وأسلوب الكتابة. وترفعوا عن الكتابة باللغة الإيطالية، إذ لم تكن اللغات القومية في نظر الإنسانيين صالحة للتمبير عن الآراء الدقيقة أو العميقة. وقد سار على هذا النهج الكتاب الأولون لعصر النهضة أمثال دانتي وبوكاشيو.

وقد ظهرت حركة الإنسانيين أول ما ظهرت في إيطاليا ومنها انتشرت إلى مدن أوروبا وخاصة في المدن الفرنسية والألمانية والهولندية وكان يغلب على الإنسانيير وخاصة في إيطاليا - الاعتداد بالنفس والثقة في الإنسان وقدرته على التغيير وعظمته وتحقيق مثله العليا، والرجل الإنساني في نظرهم يجب أن يكون فنانا فصيحا فيلسوفا وشاعرا أخلاقيا، سياسيا، محبا للاطلاع، باحثا عن الشهرة والإبداع، وكانوا يعبرون عن أفكارهم بلغة فنية أدبية لاتينية، موجهين اهتماما نحاصا لجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ.

وقد اعتمدت حركة إحياء العلوم على دراسة المخطوطات الإغريقية واللاتينية التى بحثوا عنها في الكنائس والأديرة في شبه الجزيرة الإيطالية وفي الولايات الألمانية وغيرهما، واهتم حكام الولايات الإيطالية بإيفاد باحثين ينقبون عنها ويشترونها بل ويتنافسون في سبيل الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه المخطوطات.

وبمتبر بترارك أول زعيم لتلك الحركة فقد كرس حياته في إيطاليا لدراسة الأدلى في توسكانيا. فقد أرسله الأدب. وقد ولد في فلورانسا وأمضى حياته الدراسية الأولى في توسكانيا. فقد أرسله والده فيما بعد إلى مونيلين لدراسة القانون ولكنه لم يستسغ تلك الدراسة فوجه اهتمامه لدراسة الآداب والفنون القديمة . وشاعت عنه أفكار جديدة وجريئة ظهرت في كتاباته، حيث أوضح في دراساته أن الإنسان يجب أن يهتم أولا بحياته على وجه الأرض قبل أن يوجه اهتمامه إلى أشياء تختص بالحياة الآخرة وانتقد الكنيسة بقوة وصراحة وتمنى أن يهذا الشعب الإيطالي بقيادة العالم نحو فلسفة جديدة. ولكن غاب عنه في حياته أن الشعب الإيطالي كان في ذلك الوقت والحين نهبا للانقسام والتنافس وأنه لا يستطيع آنذاك أن يوجه جهوده لتحقيق آرائه الجديدة.

ومهما يكن من شع. فقد تأثرت النهضة الأدبية في إيطاليا بآرائه وكتاباته، وكانت قصائده موضع اهتمام الأدباء الإيطاليين يشرحونها ويحللونها ويحاولون محاكاتما.

#### النمضة الادبية

ازدهرت الآداب منذ بداية عصر النهضة. وكانت ترتكز على تقليد القدامى فى كتابة القصائد الفنائية ورسائل الحب وتدبيج الملاحم والمأسى والمرائى والهجاء والاعتمام بجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ. ومع ما أدخلة كتّاب النهضة من تعابير مأخوذة عن اللاتينية والإغريقية إلا أنهم إلى جانب ذلك يبتكرون ويخلعون على أيتاجهم مسحة جديدة تميزت بها النهضة الأدبية، ولم يكن الأدباء الأقدمون بالنسبة لهم إلا نماذج للتعبير عن العواطف الشخصية، ولكنها كانت عواطف أديب القرن السادس عثر.

وتميزت هذة الآداب بأنها كتبت لِتُلخِل السرور والمتمة والإعجاب والتسلية على القارئ. ولم تهتم بتعليمه أو وعظه، ولاقى المسرح اهتماما كبيرا من أدباء النهضة حيث أخذت الملهاة والمأساة تقومان مكان المسرحيات الدينية التي كانت من سمات الأدب في العصور الوسطى. فكانت أكثر واقعية وأكثر التقاء بالعواطف الحقيقية للإنسان.

وهكذا أصبحت الآداب قومية يعبر بها الأديب عن شخصيته وشخصية شعبه وقد بز الأدباء الإيطاليون غيرهم من أدباء الشعوب الأخرى وتفوقوا عليهم في التعبير عن عاطفة الفن والبحث عن الجمال.

أما في قرنسا فقد كانت عناية الأدباء موجهة نحو الإبداع في النثر، وتجلى ذلك في القصص والملكرات والتحليل الخلقي والنفسي. وفي إنجلترا ظهر المسرح المتنوع المليء بالمفاجآت والمفامرات، ومخليل الإنسان في خلقه وطباعه. وفي أسبانيا اهتم الأدباء بعواطف الفروسية وأبرزوا المثل العليا التي يتحلى بها الفارس.

#### النمطة الغنية.

بخلت روح النهضة بأحلى مظاهرها ومعانيها في الفنون الجميلة، وكانت إيطاليا مهد تلك النهضة التي بدأت فيها مبكرة منذ القرن الخامس عشر، ثم تطورت عندما بدأ الاهتمام ببعث الفن الكلاسيكي القديم، وذلك في الثلث الأول من القرن السادس عشر، حيث كشف عدد من الفناتين النقاب عن جمال الآثار المديمة وأخذوا في محاكاتها في الروح والتمبير، ولكنهم في الوقت نفسه تميزؤا بالخلق والإبداع، يريدون أن يعبروا عن عواطفهم الشخصية محاولين أن يمثل إنتاجهم الفنى شخصيتهم المستقلة وروح العصر الذي يعيشون فيه، وكان الموضوع الأساسى في الفن هو الإنسان نفسه والاهتمام بإبراز قوته وسيطرته ومتعه. فصوروا الإنسان جميلا والفتيات عاريات، ولم يعد الفن عملية نسخ آلي لقالب معين تفرضه سلطة الكنيسة، وإنما أصبح تعبيراً حراً عن عقلية الفنان وعقريته.

وقد لمبت المدن الإيطالية دورا هاما في سبيل تقدم الفنون لأنها كانت مراكز للحياة الفنية، يتنافس حكامها على الظهور بمظهر راعي الفنون ومالك أكبر وأفخر مجموعة من النفائس الفنية، وكانت روما بطبيعتها على رأس المدن الإيطالية التي مجموعة من النفائس الفنية، وكانت روما بطبيعتها على رأس المدن الإيطالية التي اعلت الفن ورعت الفنانين، فلها من تاريخها وآثارها ومجدها القديم ما جمل فنان النهضة ينهل من وحي الماضي وفكر الحاضر الحر لكى يقتبس ويتكر. وساعد كثير من البابوات على ازدهار النهضة الفنية في روما وتشجيع كبار الفنانين على اتخاذ روما محراباً لفنونهم، فشيدت كنيسة القديس بطرس حيث تعاقب على تزيينها وزخرفتها كبار المحماريين والرسامين والنحائين أمثال المعماري برامانته، والرسام رافائيل وأخيراً مشيل أنجلو، ومن أشهر البابوات الذين استدعوا أولئك الفنانين البابا جول الثاني من من مشيل أنجلو، ونيال، والواقع أن بعض بابوات عصر النهضة كانوا يطمحون إلى كنوا أشبه بالأمراء الإيطاليين الذين يعملون على توطيد سلطتهم الزمنية أكثر نما هو كانوا أشبه بالأمراء الإيطاليين الذين يعملون على توطيد سلطتهم الزمنية أكثر نما هو مفروض فيهم من العناية بالحياة الروحية والسهر على مصالح العالم المسيحي.

ولم تقتصر رعاية الفنون على روما بل كانت ميلان مهدا آخر لنشاط النهضة الفنية وقد رعاها «لودوفيك لومور» وإينه «فرانسوا سفورزا»، كذلك حملت فلورانسا لواء النهضة وخاصة في عهد لورنزودي مديتشي الذي كان قصره بمثابة أكاديمية فنية، حيث كان يؤمه عدد من الفنانين مهدوا الطريق أمام نوابغ الفن في القرن السادس عشر أمثال ليوناردو دافنشي ومشيل أنجيلوا ورافائيل، ومع أن هؤلاء الفنانين مهدوا الطريق أمام نوابغ الفن في القرن السادس عشر إلا أنهم عالجوا رسم لوحاتهم بروح إنسانية دنيوية. فجملوا الرغبة في الكمال الفني هي الأساس، ثم يأتى التمبير الديني على هامشها، هذا فضلا عما تميز به إنتاجهم من إبراز جمال الوجه وتناسق الجسم، والعناية بجمال الطبيعة، والقدرة الفائقة في توزيع الألوان والظلال والأصباغ. والإهتمام بتوضيح العواطف الإنسانية المختلفة بدلا من التزمت في إضفاء الجلال والتدين والمهابة على صور الأشخاص.

ونستطيع دراسة تطور فن التصوير في إيطاليا من خلال دراستنا لحياة وإنتاج بعض فناني ذلك العصر.

# ليوناردو داننشى (١٤٥ُ١–١٥١٩).

ولد ليوناردو دافنشي في بلدة فنشي الجبلية على مقربة من فلورنسا، وقد نشأ مغرما بدراسة الرسم والنحت والمعمار والرياضة والهندسة، وفي الوقت نفسه كان يهوى الأدب والموسيقي والشعر والجيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء وعلم التشريح. قد درس الفن في فلورنسا في مرسم أحد كبار الرسامين والنحاتين. ثم التحق بوظيفة لدى لودفيكو سفورزا في ميلان (عام ١٤٨٧). وقضي في ميلان حوالي عشرين عاما رسم خلالها صورتيه الشهيرتين عذراء جروتو Virgin of the Grotto والمشاء الأخير Tast Supper والمشاء الأخير على أنه متممت في إدراكه للنفس البشرية وانفعالاتها وردود أفعالها، وذلك في المنظر الرائع الذي جمع بين المسيح وحواريه الإثنى عشر، وهو يعلن لهم أن أحدهم سوف يخونه، وقد ظهر وجه المسيح بصفائه الروحاني وهدوئه الكبير بينما الانزعاج على وجوه أتباعه.

وقد واصل ليورناردو دراساته وأعماله في ميلان فقد كان مهندسا إلى جانب مواهبه الفنية، وعندما اضطر لودفيكو سفورزا إلى مفادرة ميلان في طريقه إلى المنفى أيام الغزو الفرنسي لها عام ١٤٩٩، عاد ليوناردو إلى فلورنسا، وهناك بدأ رسم رائعته الشهيرة دموناليزاه أو دجير كونداه (١٥٠٦) وهي صورة لسيدة شابة جميلة، وهي زوجة لضابط يكبرها اسمه وفرانشسكوا دل جيو كونداه، وكان حاكم فلورانسا معجبا بجمالها الهادىء الحزين فأمر ليورنادو برسمها، فوضع الأخير كل طاقاته ونبوغه ومواهبه في إبداع تلك الصورة بما كانت تخمله موناليزا من مشاعر عميقة وعراطف دفينة، وقد استغرقت الصورة منه أربع سنوات حتى خرجت رائعة خالدة لا تزال موضع الإعجاب حتى اليوم (١٠).

وفي أيامه الأخيرة، كرس ليوناردو معظم وقته للمراسات العلمية، وقد أمضى السنين الأخيرة من حياته في بلاط فرانسوا الأول حتى قضى عام ١٥١٩.

## ميشيل أنجلو ١٤٦٤\_١٥٧٥،

كان ميشيل أنجلو من عمالقة الفن في عصر النهضة. ولد في كابريسه Caprese بالقرب من فلورانسا، وقد كرس وقته عندما كان شايا في فلورانسا لفن النحت حيث ذاع صيته وخصوصا عندما قام بنحت المجموعة الرخامية الشهيرة التي تمثل العذراء والطفل. رغم أنه كان يفضل فن النحت على أي فن آخر إلا أنه كان متفوقا في التصوير وهندسة البناء ومغرما بكتابة الشعر.

وقد دعاه البابا يوليوس الثاني إلى نحت ورسم سقف كنيسة سيستين Sistine في الفاتيكان، وقد أمضى ميشيل أنجلو أربعة أعوام ونصف العام يقوم بتلك المهمة التي كرس كل وقته وبلل فيها كل جهده الفني. وقد كان يعمل مستلقها على ظهره فوق منصة عالية حتى أتم ذلك الإنتاج الرائع اللي يعتبر أعجوبة من أعاجيب الفن في التاريخ، وله آثار أخرى في النحت تنطق بعبقريته كتمثال العذراء مع المسيح المقام في كنيسة القديس بطرس في روما، وتمثال داود العظيم المنحوت من الرخام، وقد نصب هذا التمثال أمام قصر الإمارة في فلورانسا.

<sup>(</sup>١) إن الذي رفع من شأن هذه الصورة وعلم شهرتها هي تلك الابتسامة الغامضة وما يصحبها من بريق في عينيها، وانتناء إلى أعلى من شفتيها يتم عن السرور الذي لم عجاول كبته ولا توال تلك الابتسامة موضع نقاش واجتهاد الفنانين في تفسيرها.

#### راطاییل ۱۹۸۳ - ۱۹۲۰,

ويعتبر رافاييل ثالث الثلاثة الكبار عمالقة الفن، درس التصوير في فلورانسا واشتهر اسمه رغم صغر سنه. وقد تلقى أول دروسه على والده جيوفاني سانتي. ثم تلقى قواعد الفن على يد «بيروجينو» وهو فنان كبير من بيروجيا Perugia وأخيراً ذهب إلى روما حيث سحرته أعمال ليوناردو وأنجلو الفنية. وقد تعلم رافاييل من «بيبروجينو» إدراك الأبعاد. ومن ليوناردو استوعب أساليب توزيع الضوء والظل في ايداع الصور، وتأثر بعبقرية ميشيل أنجلو في دراسة الجسد الإنساني، ولكنه فاقهما في توافق الألوان، ولم يكن تلميلاً يقلد أساتذته بل لقد استفاد منهم ثم بزهم في الابتكار والإبداع. واختلف عنهم في أنه لم يكن واقعيا يرسم نماذجه كما هي في الطبعة، بل كان يبدع فيها طبقا للفكرة التي كونها في ذهنه.

وقد دعاه البابا يوليوس الثاني للإشتراك في تزيين قاعات الفاتيكان، وقد استطاع في ستة أشهر أن يبدع بالتصوير الجصى على الجدران روائع فنية تنطق بنبوغه وعبقريته. منها «مدوسة أثينا» التي أوضح فيها خلاصة تاريخ الفلسفة، و«السر المقلس، لخص فيها «تاريخ الكنيسة».

وله روائع أخرى يجل عنها الوصف. ولكنه مات في شرخ شبابه قبل أن تستفيد النهضة الفنية منه كل طاقاته.

# النهضة العلمية.

كانت الحياة العلمية في العصور الوسطى مقيدة بقيود الكنيسة ولذلك كانت الكثوف العلمية نادرة، ولم يستطع المشتغلون بالعلم أن يفكروا بطريقة فردية، بل كانوا يعتقدون فيما قاله أسلافهم، واضعين نصب أعينهم تطابق العلم بما ترضى عنه الكنيسة. بينما كان بعض البابوات يحاربون أية دراسة حرة إذا لم تتمش مع اللدراسات الدينية. على أن اتصال الأوروبيين وعلى رأسهم الإيطاليون بالحضارة الإسلامية منذ القرن الحادى عشر ساعد أوروبا على أن تبدأ نهضة علمية بلغت أرجها في أوائل القرن الثالث عشر. وقد غزت الحضارة الإسلامية أوروبا من خلال

وصول العرب إلى أسبانيا، وجزيرة صقلية، ومن خلال الحروب الصليبية، ونزوح طلاب المعلم من غرب أوروبا إلى مراكز الحضارة الإسلامية، وكانت تلك الاتصالات بداية لظهور التفكير العلمي الحر. فقد كان العرب قد نهلوا من التراث الإغريقي، فدرسوه ونقده وصححوه وأضافوا إليه من نتاج بحوثهم ومكتشفاتهم.

ولم تكن تلك البداية نهضة علمية حقيقية ولكنها كانت بذورا نمت وترعرعت من القرن السادس عشر ، وقد وترعرعت من القرن السادس عشر ثم بلغت عظمتها في القرن السابم عشر ، وقد ساعدت الحركة الإنسانية على ظهور النهضة العلمية فقد كان معظم علماء النهضة ينتمون إلى تلك المدرسة. يهتمون بتحقيق النظريات العلمية ووصف ظواهر الطبيعة وصفا جديداً قائما على الملاحظة والعلوم الرياضية. ففي علم الفلك ظهرت نظرية الفلكي كربرنيك التي محت الفكرة القديمة بأن الأرض ثابته والشمس والكواكب تدور حولها، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن للأرض حركة دائرية كسائر الكواكب وأنها تدور حول الشمس.

وقد شهد القرن السادس عشر أيضا نهضة في علم الطبيعة (الفيزياء) والرياضيات والطب والعلوم الطبيعية والتجريبة وعلم التشريح (الفسيولوجيا).

وبالجملة فإن عصر النهضة يعتبر عصر تخليل وانتقال من قيود العصر الوسيط. وفيه أصبحت التجارب العلمية شرطاً أساسياً لتثبيت قواعد العلم الصحيح ووضع النظريات في مستوى القوانين العامة.

أما العلوم الاجتماعية والسياسية فقد ازدهرت في إيطاليا بعد أن تخرر الفكر وظهرت مفاهيم جديدة للإنسان، وظهر مفكرون درسوا أصول الحكم والسياسة والاجتماع، وكان أشهرهم في تاريخ الفكر السياسي ماكيافيللي (١٤٦٩-

#### :Machiavelli (۱۵۲۷–۱٤٦٩) ماكيانيللي

نشأ نيقولا ماكيافيللي في فلورانسا. في عهد أميرها الوران الفاخر، وكان حريصا منذ صباه على تثقيف نفسه ثقافة تاريخية وسياسية، قرأ خطب شيشيرون وكتبه فى السياسة. والياذة فرجيل. وكتابات أرسطو. وقد تدرج فى المناصب المحكومية فى فلارانسا منذ أن التحق بخدمة حكومتها عام ١٤٩٨ أمينا لجلس العشرة الذى كان مكلفا بتأمين العلاقات الإدارية مع المدن التابعة لفلورانسا. وعهد إليه فى الوقت نفسه بأمانة سر إدارة الجمهورية.

وكان ماكيافيللى يؤيد نظام الحكم الجمهورى ويندد بالحكم الإستبدادى بعد أن تعمق في الموازنة بين الحكم الجمهورى في روما القديمة وعصر الإمبراطورية الرومانية الألمانية التي عاصرها ماكيافيللى، وكان يكره رجال الكنيسة ويحتقر الرهبان لأنهم في نظره مراءون مخادعون، ولكنه لم يكن يكره السياسي المخادع إذا خدع الشعب.

وقد اشترك في أعمال سياسية كثيرة كُلّف بها من قبل الحكومة عندما كان أمين سر الدولة، فقد أوفدته حكومة فلورانسا في عدة مهمات سياسية خارج فلورانسا، وعلى الأخص لدى بلاط فرنسا في عهد لويس الثاني عشر في عامى ١٥٠٠ وزالى روما سنة ١٥٠٠ ، وقد أفادته كثيراً تلك البعثات السياسية وأطلعته على أسرار السياسة الأوروبية والعلاقات الدولية.

وحاول أن يبشر بآرائه في جمهورية فلورانسا، حيث كان يراها ضميفة تتسلط عليها الأطماع الشخصية وتتنازع فيها الأحزاب وأنها تعيش بغير جيش وطنى يجمعها بدلا من الاعتماد على الجنود المرتزقة، ولكن ذهبت صيحاته أدراج الرياح. وضعف شأنه عندما عاد آل مدريشي إلى الحكم في صيف عام ١٥١٧ وسقطت الجمهورية الفرنسية، ولم تعد له حظوة في البلاط الجديد. عندئذ تفرغ للتأليف، ووضع كتابه والأميرة، ضحمنه كل أفكاره عن أصول الحكم وفن السياسة مستوحياً آراءه من دراساته التاريخية عن الحكم اليوناني والإمارات الإيطالية منذ العصور الوسطى حتى المصر الذي عاش فيه. وقد انتهى في كتابه إلى أن خير حكم يرجوه لبلاده هو الحكم الاستبدادي المستنير الذي يتجاهل المثل الخلقية والدينية إن كان فيها ما يعرقل بخاحة أو يوقف تقدمه.

وقد رأى ماكيافيللي أن يكون كتابه عن أمير وطني يتخيله منقذاً لإيطاليا من الانقسام والغزو الأجنبي. فيقدم له النصح والإرشاد والحكمة السياسية. واضعا نصب عينيه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة حتى ولو اختلفت الوسيلة مع المباديء الخلقية المتوارثة، وليس معنى هذا أن تطبق تلك النظرية في كل الظروف إذ نجد في كتابه بعض الإرشادات التي تتمسك بالمبادىء الخلقية ما دامت هذه المبادىء لا تقف حجر عثرة في سبيل تأسيس الدولة القوية، وبذلك كان يميل إلى الواقعية، وبذلك تتكون الدولة التي يقوم فيها الأمير بتوحيد البلاد ورأب الصدع وجمع شتات الوطن الإيطالي الممزق، وأن يكون هدفه المصلحة العليا للبلاد. وينتهي ماكيافيللي إلى نصح الأمير بأن يكون إنسانا وطاغية في وقت واحد معا، وإن لم يكن كذلك (فلا بقاء له)، وعليه أن يكون مخادعاً عند اللزوم، ولا يرتبط بوعد بذله ولا بعهد قطعه على نفسه. وألا يعطى الحرية للناس إلا بقدر، لأنهم في كثير من الأحيان يسيئون استعمال الحرية، ويستغلون مركزهم، كذلك يطلب من «الأمير» أن يتخذ الحزم والقسوة أسلوبا يحكم به الرعايا حتى يخشوا بأسه ويحذروا بطشه، وفي الوقت نفسه يعمل على إسعادهم بالسمى في إقامة مشروعات نافعة تدر عليهم الخير الوفير. ويذلك يرهبونه ويحبونه في وقت معا. ولكنه أصر على ألا يحرم الناس من ممارسة الحرية في ظل طاعة الحاكم، حتى يأمن كراهيتهم من المؤمرات التي قد تدبر ضده.

وأخيراً، يعود إلى رأيه الذى طالما نادى به، وهو أن الدولة التى لا جيش لها، ليست فى مأمن من الخطر الداخلى والعدوان الخارجى، فعلى والأميره. أن يجند جيشا وطنيا يرهبه ويخلص له، وأن يختار وزراءه وحاشيته من أفاضل الرجال وحكماتهم ويفتح بابه لأصحاب المواهب والكفايات حتى تصبح حكومته جمهورية مثالة تخشاها الرعية وتلتف حولها.

وقد انتشرت آراء ماكيافيللي في عدد من الدول الأوروبية التي حاول ملوكها تطبيق نظرياته كفرنسا في عهد الملكة الوالدة كاترين دى مديتشي ولوپس الرابع عشر، وبروسيا في عهد فردريك الأكبر، وغيرهم من حكام أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

# الفصل الثالث

التوسع الآوروبي وحركة الكشوف الجغرافية

بدأت حركات التوسع الإستعمارى منذ العصور القديمة، وقد مارستها أوروبا منذ أن قام الإسكندر الأكبر يسوق الإغريق إلى حروب توسعية وصلت إلى حدود الصين. وسار الرومان على نفس الطريقة في تأسيس إمبراطوريتهم التي امتدت من بريطانيا شمالا. وشملت غرب أوروبا، وحوض البحر الأبيض المتوسط، وغربي آسيا حتى البحر الأحمر. ثم تلا ذلك ما حدث من حركات الغزو التي تعرضت لها أوروبا وكان لها أخطر النتائج في المجتمع الأوروبي وتغيير نظمه وحياته، وقد سجل التاريخ تلك الغزوات التي تقاطرت على أوروبا كغزوات القبائل الجرمانية لوسط أوروبا وغربها، والمجريين والصقالبة لشرقي أوروبا ووسطها، وقبائل الشمال الإسكندنافيين لشبه جزيرة إيبريا ومحاولتهم التوغل في جنوب أوروبا.

وبعد فترة طويلة استقرت الغزوات والهجرات، وعندتد اتخذت أوروبا تشكيلها السياسي الذي ظهر في العصور الوسطى، وبدأت العلاقات بين الدول الأوروبية تتطور وتتنظم، وجاء دور أوروبا لتستجمع قواها وتوجه نشاطها نحو التوسع والاستعمار الخارجي. تبدؤه بحوض البحر الأبيض المتوسط الذي ظل مركز النشاط السياسي والاقتصادي في العالم.

وكانت الروح الدينية - أو الصليبية - هى الدافعة إلى حركات التوسع الأوروبي في العصور الوسطى ولذلك دامت تلك الحروب نحو قرنين من الزمان - وظلت تلك الروح تسيطر على أوروبا، ولكنها كانت كامنة لا تحمل الاسم الصليبي إلى أن حَرَّكتها دوافع الكشف الجغرافي والتوسع فيما وراء البحار وألهبها كفاح الأسبان والبرتغال لاستخلاص بالادهم مما بقى في أيدى المسلمين.

وقد كان من أهم النتائج الاقتصادية للحروب الصليبية أنها فتحت أبواب الأسواق التجارية في الشرق ومهدت لقيام العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب وسعت المدن الإيطالية- وخاصة البندقية- إلى احتكار تلك التجارة وعادت عليهم بالأرباح والثروات.

وخلال قرنين من الزمان بعد عام ١٤٥٠ وقعت مناطق واسعة من العالم تحت النفوذ الأوروبي، فقد استطاع رواد مغامرون من أوروبا أن يكتشفوا ساحل أفريقيا، وشمال وجنوب أمريكا، وجميع المنافذ المائية التي توصل إلى الهند، وجزر عديدة في المحيط الأطلنطي والحيط الهادي، وبذلك وضع الأوروبيون أيديهم على معظم أنحاء العالم وكان ذلك أساسا للإستعمار الأوروبي الذي استمر قرونا وكان سببا في تغير مجرى التاريخ الحديث.

وقد كانت أجزاء كبيرة من العالم مجهولة لا يعرف الأوروبيون عنها شيئا في بدء القرن الخامس عشر، فلم يعرف أحد شيئا عن وجود قارة بأكملها في الغرب، وكانت معلوماتهم عن وسط وشرق آسيا غامضة باهتة عن طريق ما وصلهم من قصص الرحالة أمثال ماركو بولو، وكل ما أراده الأوروبيون في أفريقيا لم يتعد السواحل الشمالية والشرقية ورغم أن قدماء الإغريق قدروا أن الأرض كروية، إلا أن الفكرة التي كانت سائدة بين سكان العالم أنها مسطحة، وكانت في أذهانهم أصغر بكثير من حقيقتها التي أوضحها المكتشفون فيما بعد وكانوا يتصورون آسيا في ثلثي مساحتها وأن الهند يختل أكبر مساحة في جنوب شرقي تلك القارة.

وكان الدافع الاقتصادى هو أول الدوافع التى أوحت للأوروبيين بالانجاه نحو الكشف عن تلك البلاد المجهولة والطرق البحرية الجديدة بين أوروبا والهند، فقد كانت بجارة الشرق لا تصل إليهم إلا بعد أن تمر فى عدة احتكارات ترفع أسعارها ومجملها فى بعض الأحيان نادرة. فهم يدفعون رسوما جمركية فادحة يفرضها حكام مصر والشام. بالإضافة إلى احتكار مجار جمهورية البندقية نقل تلك البضائع من الموانى السورية والمصرية إلى أوروبا، وهكذا لجأت الدول الأوروبية الحديثة إلى حل

المشكلة حتى تحقق هدفين: أولهما التخلص من احتكار البنادقة بالوصول إلى أسواق الشرق مباشرة دون أية وساطة، والثانية ترمى إلى مهاجمة القوى الإسلامية والعربية، ورأت تلك الدول أن البحث عن طرق بحرية جديدة تحقق رجاءهم هو السبيل الوحيد للوصول إلى طرق جديدة لا تملكها مصر أو الدولة العثمانية أو مختكرها البندقية ليحصلوا على المنتجات الشرقية بأقل الأثمان.

ولا شك أن الدافع الديني كان له أثره الفعال أيضاً في نشاط المغامرات الاستكشافية فقد كان الأوروبيون – وعلى الأخص الأسبان – تصلهم معلومات عن بلاد يستطيعون جعلها ميداناً للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية والتوغل فيها عن طريق الدين. وفي الوقت نفسه كانت لهم أهداف انتقامية موجهة نحو المسلمين، ومن دلائل ذلك الطابع الديني أن الملاح البندقي خرستوف كولومبس الذي كلفه الأسبان بالقيام برحلته غربا حتى يصل إلى الهند وأسواق الشرق، راح يتحدث عن عزمه على استخدام ثروة الشرق التي ستقع بين يديه في استخلاص بيت المقدس من المسلمين. كذلك كان الأمير البرتغالي دهنري الملاح، وهو الذي قام بحروب تشبه الحروب الصليبية ضد المسلمين في شمال أفريقيا عام ١٤٥ - يأمل في أن يؤدي ارتباد الساحل الذيري لأفريقية إلى هدفين، أولهما الوصول إلى أسواق الهند والشرق ونانيهما الوصول إلى مملكة القديس يوحنا في شرق أفريقيا، وهي المملكة المسيحية التي كان الأوروبيون يتسامعون عنها ويتناقلون أخبار قوة حاكمها ويؤملون من محالفتها لعلهم يتخلونها قاعدة في قلب أفريقيا للانقضاض منها على الدول الإسلامية التي كانت مختكر التجارة.

#### الكشوف البرتفالية،

كانت دولة البرتغال أول دولة بحرية قامت بسلسلة من المغامرات التي انتهت بكشف مواقع هامة وبلاد جديدة، وساعدها على النجاح أن توافرت لها الأدوات اللازمة من علم وخبرة وسفن متطورة هذا بالإضافة إلى الانتفاع باختراع البوصلة البحرية والتعمق في إدراك حركات الكواكب والنجوم واختلاف الأجواء والاعتقاد بكروية الأرض وزيادة الاهتمام بعلم الجغرافيا.

#### الأمير هنرى الملاج (١٣٩٤–١٤٦٠)،

وترتبط حركة الكشف والتوسع البرتغالي بحياة الأمير هنرى الملاح الابن الثالث لملك البرتغال (بوحنا الأول)، وقد كان هنرى متديناً شديد التعصب، اهتم منذ صباه بالدراسات الجغرافية والفلكية، فكان يجمع الخرائط الجغرافية ويدرسها دراسة دقيقة، ويدرس الأجرام السماوية والطرق البحرية وحركات الرياح التي تساعد على الملاحة التي كانت معروفة في تلك الأيام وهي الملاحة الشراعية، وعنى عناية قصوى بالعمل على تطور بناء السفن تطوراً يساعد الملاحين على الاطمئنان عند الإبحار إلى المحيطات والتوغل فيها.

وقد اشترك في عدة مغامرات حربية ضد بلاد المغرب في شمال أفريقية بحجة القضاء على القرصنة في شمال أفريقيا، ولما نجع في الاستيلاء على مدينة (سبتة) على الشاطيء الشمالي الإفريقي عينه أبوه حاكما عليها. وحاول التقدم نحو طنجة للاستيلاء عليها وانتزاعها من المجاهدين المفاربة إلا أنه فشل في احتلالها، فحول جهوده نحو الشواطيء المراكشية على المحيط الأطلسي وتم له إخضاع أفريقية الشمالية الغربية من نهر السنغال إلى غانا. وتطبيقا لمبادئه، اهتم بنشر المسيحية في تلك الأرجاء، فقد كانت الروح الصليبية مسيطرة عليه، تقوده إلى المغامرات التي قام بها لنشر المسيحية في أفريقيا، ولما كانت مشروعات التوسع البرتغالي في تلك المناطق بختاج إلى المال الوفير، رأى أن يسعى للحصول على النفقات التي تكفل نجاح مشروعه، ووجد في اقتناص الرقيق من القارة الإفريقية والانجار به بابا يدر الأموال على حكومته لتستطيع إنشاء إمبراطورية برتغالية وتحقيق تلك الرغبة الدينية التي ملكت حسه حتى اعتقد كثير من المؤرخين أن هنرى كان يرغب في عقد أواصر الصداقة والصلات الدينية مع القديس يوحنا حاكم الحبشة المسيحي، وكان لهذا الحاكم شخصية أسطورية تناقلتها الشعوب المسيحية في أوروبا في ذلك الحين، وأن مملكته في قلب أفريقيا تعتبر حصنا للمسيحية في تلك الأقطار النائية المجهولة لهم. وكان هنري يهدف إلى الاستعانة به في نجاح مغامراته الأفريقية، ويعتقد أن باستطاعة البرتغاليين -إذا تم لهم عقد الصلات مع الملك يوحنا- أن يؤمنوا أنفسهم عندما

يتقدمون عن طريق نهر السنغال ويصلون إلى مملكته. ثم يتقدمون منها إلى البخر الأحمر وموانى بلاد العرب ثم إلى الهند والصين. وبذلك يحقق الهدف الأكبر بوصولهم إلى الشرق الأقصى من أقصر طريق وذلك يبعدهم عن الطرق التجارية القديمة وأخطارها.

ومهما يكن من شيء، فقد نجع هنرى في ارتياد جانب كبير من المحيط الأطلسي وبدأت الكشوف الجغرافية بالكشف عن بعض الجزر في ذلك المحيط، وهي جزائر مادييرا وجزر آزور Azor وكنارى Canary، وتتقق له هدف آخر وهو مواصلة ارتياد الساحل الغربي لأفريقيا، وذلك عندما واصلت بعوثه جهودها وتحقق في عام ١٤٤١ للبرتغاليين الاتصال الحقيقي بالبقاع الأفريقية واستغلوا الأراضي الغنية بغاباتها. وأتموا ارتياد الساحل الأفريقي ورسموا له الخرائط وعينوا عليها المعالم الجنرافية الهامة.

وفى عام ١٤٦٠ وهو العام الذى توفى فيه الأمير هنرى الملاح - اكتشف البرتغاليون جزائر خليج الرأس الأخضر، ورسموا خرائط لساحل السنغال وغمبيا، وهكذا استطاع هنرى أن يحقق- قبل وفاته - إرتباد نحو ثلث الساحل الأفريقى الغربي، وأقاموا عليه نقطاً حصينة اتخذوها مراكز حربية ومجارية لهم.

ومات هنري الملاح قبل أن يشهد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ووصول البرتغالبين إلى الهند عن طريق البحر.

وعمل الملك جون الثاني (يوحنا الثاني) على مواصلة جهود الأمير هنرى الملاح، فأرسل في عام ١٤٦٧ بعثة بحرية إلى ساحل ليبيريا، ثم وصل البرتغاليون إلى ساحل الذهب، ونيجيريا، والكمرون، ووصلوا إلى مصب نهر الكونغو، وأصبحوا يحتكرون الملاحة على الساحل الأفريقي الغربي بحيث لم يسمح لبحارة الدول الأخرى بالملاحة هناك إلا بتصريح خاص تمنحه حكومة البرتغال.

وقد ساعد على مجماح البرتغاليين أنهم استعانوا بالمعلومات الملاحية التي عرفها العرب وسبقوا بها الأوروبيين عدة قرون، فقد كان ملاحوهم يجوبون أرجاء المحيط الهندى ومياه الملايو وبحر العمين. بالإضافة إلى تجاربهم الملاحية الأصيلة في البحر الأحمر، بل وفي الساحل الأوروبي والأفريقي للمحيط الأطلسي وغرب أفريقيا. ولذلك اهتم البرتغاليون قبيل قيامهم بالمغامرات الكشفية بالحصول على هذه المعلومات بإرسال بعثات إلى البلاد العربية استطاعت الحصول على بعض الخرائط التي رسمها العرب للمحيط الهندى وبحر المصين بالإضافة إلى ما جمعوه من دراسات عربية عن التيارات البحرية ومواعيد الرياح والحاصلات الشرقية.

وقد تعطلت جهود البرتغاليين في الكشف الجغرافي بسبب قيام الحرب بين الأسبان والبرتخال فيما بين عامي ١٤٧٥ و ١٤٧٩ وكذلك ما حدث من اضطرابات داخلية أوقفت الحملات الكشفية عدة سنين.

ولكنهم عاودوا نشاطهم في عام ١٤٨٧ عندما أرسل الملك يوحنا الثاني بعثة كشفية يرأسها الملاح الكبير برثلميودياز.

#### برطميودياز Bartholomeo Diaz

وكان هدف بعثة برئلميودياز ارتياد بقية الساحل الأفريقي بالدوران حول القارة بقصد الوصول الى الهند عن طريق البحر مباشرة (وذلك بدلا من الطريق القديم، طريق البحر المتوسط مارا ببلاد الشرق العربي) وقد نجح دياز في ارتياد الساحل نحو الجنوب حتى وصل إلى خليج ألجوا Algoa في جو عاصف. وسماه خليج الزوابع. ثم في عام ١٤٨٨ إلى البرتغال مبشرا بأن الطريق إلى الهند أصبح واضح المعالم ولذلك رأى الملك أن يغير اسم الخليج وسماه (الرجاء الصالح) لأنه بعث الرجاء في كشف الطريق البحرى المباشر إلى الهند.

وفى الوقت الذي نجح فيه البرتغاليون في مغامراتهم الكشفية، كانت أسبانيا تسعى من جانبها في الوصول إلى الهند عن طريق الاتجاه غربا، وعهدت بدلك إلى الرحالة الجنوى (خرستوف كولمبس) في عام ١٤٩٢ كما سنرى. وسرعان ما نشب الصراع بين أسبانيا والبرتغال. إذ كانت كل منهما تسعى إلى تأميل حقها في الأراضي الجديدة التي كشفتها. والطرق الملاحية التي اهتدت إليها، والثروات التي توقعت أن تهبط عليها.

ولما اشتد النزاع بين الدولتين، الجها إلى تحكيم البابا المسكندر السادس، وقررا قبول حكمه، ونظر البابا في الأمر، ثم أصدر حكمه بأن القتسم أسبانيا والبرتغال كل الأراضى والجزر التي تم كشفها بالفعل. والتي سوف تكتشف بعد ذلك في الغرب وبامجاه الهند أو اعجاه المحيطات، (1).

وكان هذا الحكم البابوى أساسا للمعاهدة التي عقدت بين البلدين وهي معاهدة التي عقدت بين البلدين وهي معاهدة التوردسيلاس» (١٤٩٤) Tordessillas البرتغال التي قضت بأن تستولى البرتغال على كل المكتشف شرقى خط وهمي يرسم بطول الحيط الأطلسي على بعد ٣٧٠ ميلا غربي جزائر الرأس الأخضر، على حين يعطى لأسبانيا كل شيء يقع غربي هذا الخط الذي قرره البابا البرتغال من المطالبة بأن تكون البرازيل من نصيبها وحدها.

# بعد كشف طريق رأس الرجاء الصالح (ناسكوداجاما)،

ومضى البرتغاليون بعد كشف رأس الرجاء في مغامراتهم في الشرق لاحتكار منتجاته ومحاولة ضرب القوى الإسلامية بحرمانها من أسياب تموها وتطووها الانتصادي فأعدت حملة بحرية بقيادة (فاسكودا جاما) لتكملة ارتياد الطريق الجنوبي الأفريقي، ومواصلة الرحلة إلى الهند، ونجح الملاح من مخقيق هذا الهدف، وتمكن من إتمام الدوران حول جنوبي أفريقيا، ووصل إلى ساحلها الشرقى نحو موزمبيق، وهناك تعرف ببعض الملاحين العرب، وأخذ منهم مرشدا بصيرا بأمور الملاحة وطرقها وأسرارها اسمه (أحمد بن ماجد). وساعده ابن ماجد على الوصول

 <sup>(</sup>١) عارضت شعوب فرنسا وهولندا وانجلترا صدور هذا التحكيم البابوى باعتباره اعتداءً صارخا على حرية البشر ونساءلوا بأى حق يتولى الساءا (وهو من أصل أسساني) تقسيم العالم الجديد بهى الأسيان والبرنغاليين

إلى الساحل الغربي للهند، وهناك استطاع الاتصال بالأمراء الهنود وعقد معهم الاتفاقات التجارية، ثم عاد إلى بلاده سنه ١٤٩٩ وسفنه مشحونه بالتوابل والمنتجات الشرقية، وبذلك مخقق للبرتغال كشف طريق بحرى مباشر إلى الهند.

وكان هكذا الكشف أكبر ضربة اقتصادية وجهت للمالم الاسلامي وخصوصا في مصر، اذ انتقل المركز التجارى المالمي من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، وكان لهذا الانتقال أسوأ الأكر في تجارة الدول التي سواحلها حوض البحر المتوسط كالبندقية ومصر. وكانت مصر المملوكية قد بلغت في العصور الوسطى النجاء ببداية القرن السادس عشر درجة من الثراء، وكانت خزائن حكامها تفيض بأموال التجار الإيطاليين من البندقية رجنوة الذين كانوا ينقلون متاجرهم من الشرق إلى أوروبا عن طريقين الفرات وحلب والسكندوية ومنها إلى أوروبا، وطريق البحر الأحمر والسويس ومنها بطريق القرافل إلى والكندرونة ومنها إلى أوروبا، وطريق البحر إلى قرب الرحمانية على النيل، ومنها إلى الاوروبية الإيطالية في طريقها إلى الدول الأوروبية

وهكذا انتهى المهد الذى در على العرب ثروات كبيرة، أيام أن كانوا وسطاء ملاحة وتجارة بين الهند والفيين من ناحية، وأوروبا من ناحية أخرى. وحتى نهاية القرن الخامس عشر، كانت السفن العربية تمخر عباب المحيط الهندى، وتشاهد دائما في مواتعه، انتهى كل ذلك ليحل البرتفاليون محلهم في احتكار التجارة الشرقية ويطردوهم من البحار الشرقية، بعد الاستيلاء على مراكز حصينة كبمض المواني والجزر التي يستطيعون منها إغلاق البحر الأحمر والخليج العربي في وجه الملاحة العربية، أما في الهند نفسها فقد عمد البرتفاليون الى إمتلاك أجزاء من الساحل. ووضعوا فيها بعض قواتهم البحرية والبرية ليخضعوا أمراء المسلمين في الهند، ويجروهم على توقيم معاهدات تازمهم بقصر التجارة على البرتفاليين.

واستصرخ أمراء وسلاطين الهند المسلمون حكام البلاد العربية الإسلامية ليمدوا لهم يد المساعدة في تلك الحرب المقدسة، ووجد استصراحهم صدى لدى سلطان مصر المملوكي، الذي أعد أسطولا ضخما لمنازلة البرىغاليين في أعالى البحار الشرقية ولكن تمكن الأسطول البرتغالي بقيادة ألمبيدا من أن يهزم الأسطول المصرى في معركة (ديو) البحرية عام ١٥٠٩.

## البوكيرك والإمبراطورية.

وواصل البرتغاليون تدعيم تفوقهم البحرى وسيطرتهم التجارية في البحار الشرقية والمضى في تنفيذ سياستهم التوسعية. فكلفوا أحد كبار قوادهم البحريين وهو (الفونسو البوكيرك) الذى كان معروفا بنزعته الاستعمارية وتعصبه ضد المسلمين ليواصل مخقيق الأهداف الاستعمارية الجديدة، فاستولى البوكيرك على همرء على المخليج المربى (١٥٠٩). وعلى وسقطرة عند مدخل البحر الأحمر. وعلى جوا الخليج المربى أقام أول محطة ثابتة للبرتغال ثم استولى على ملقا قرب سنغافورة البرتغاليون في الهند. ولما كان الشرق العربي قد وقع منذ عام ١٥١٦ في حوزة البرتغاليون في الهند. ولما كان الشرق العربي قد وقع منذ عام ١٥١٦ في حوزة الأثراك المشمانيين وقع عبء الكفاح ضد الإقدام البرتغالي من البحول الشوقية على عاتق الحكومة العمانيين وتم عبء الكفاح ضد الإقدام البرتغالي من البحول الشوقية على عاتق الحكومة العمانية، إلا أنها فشلت في انتزاع التفوق البحرى من البرتغاليين. الملايو، وانفتح الطريق أمامهم إلى سيام وجاوة وبلغ تشاطهم ساحل الصين. وهكذا تطورت جهود البرتغاليين من فكرة كشف الطريق البحرى المباشر إلى الهند، إلى العند، إلى العند، المي العربية الميانية البحرى المباشر إلى الهند، إلى العند، الميارية الميارية الأونهيا وآسيا.

## استعمار البرازيل

كان الملاح البرتغالى كبرال Pedro Alvaroes Capral فى طُريقه إلى ألهند فى سنة ١٥٠٠ دفعته الربع إلى الغرب حتى نزل بساحل البرازيل.

ولكن الجهود التى كان البرتغاليون يبذلونها فى الشرق صرفتهم عن الاهتمام بالبرازيل مدة طويلة. ثم لما لاحظ البرتغاليون أن آمالهم فى احتكار التجارة الشرقية لم نتحقق تماما، وأن أسبانيا قد برتهم فى سياستها الاستعمارية فى أمريكا وما حظيت به أسانيا من الكنوز النفيسة من الذهب والفضة، لما أدركوا ذلك عادوا إلى الاهتمام باستعمار البرازيل.

فبدأت تتوغل في البرازيل منذ عام ١٥٢٥. وتنظيم استغلالها واتبعت في ذلك نظام الإقطاع. فأقطعت المغامرين من البرتغاليين إقطاعات من أرض البرازيل. يرتكز كل إقطاع على قاعدة الساحل ثم يتوغل صاحب الإقطاع نحو الداخل مختلطا بالأهالي الوطنيين العاملين وهكذا استمرت البرتغال أرض البرازيل. فطبقت عليها سياسة اقتصادية معينة ونشرت بها لغتها ونظمها، كما نشرت بها المسيحية على الملهب الكاثوليكي (بعثات الجزويت).

ولكن أصحاب الأراضى البرتغاليين أرهقوا الأهالي بالعمل في مزارعهم. وهو أمر لم يألفوه . وتطلب التوسع في زراعة قصب السكر زيادة في الأيدى العاملة، فوق طاقة الوطنيين فاضطر أصحاب المزارع إلى جلب العبيد من غربي أفريقية على نحو ما فعل الأسبان في استغلال مزارعهم الواسعة في مستعمراتهم الأمريكية.

وبدلك بدأت هذه الحركة الواسعة: حركة نقل آلاف العبيد من وطنهم من أفريقيا الى أمريكا ليعملوا في مزارعها ومناجمها أرقاء لأصحاب الأراضي وبفضل سواعد هؤلاء السود عمرت الأراضي وازداد الانتاج وبنيت المدن وازدهرت الحياة.

وما كاد القرن السادس عشر يشرف على نهايته حتى كان بالبرازيل وحدها حوالى ٢٠٠٠م من العناصر البيضاء أو المختلطة و ١٨٥٠٠ من الوطنيين الذين انتشرت بينهم المدنية الأوروبية والتعاليم المسيحية، و٢٠٠٠ من العبيد الأرقاء المسخرين في زراعة الأرض وغيرهم من الأعمال اليدوية.

# نظام الاستعمار البرتغالي،

تنوعت سياسة التوسع البرتغالي بتنوع أهدافها وانجاهاتها: وقد انعصر التوسع البرتغالي في ميدانين: الأول، العالم الجديد الذي كانت البرازيل فيه من نصيب البرتغال، وكانت سياسة البرتغال متجهة إلى تشجيع البرتغاليين على الاستيطان ومحقيق الاستغلال وتدعيم الاستعمار حتى أصبح البرتغاليون الذين استوطنوا البرازيل يشعرون أنها بلادهم لهم فيها مصالح ثانة يدافعون عنها. ولذلك استطاعت البرازيل

أن تدافع عن نفسها كمستعمرة برتغالية في أول الأمر حتى اذا استكملت اليرازيل مقوماتها استقلت عن البرتغال في القرن التاسع عشر (وعندثذ تطلعت هولندا إلى محاولة النزول بالبرازيل والتوغل فيها).

أما الميدان الآخر الذى اتجه إليه التوسع البرتغالى فكان الميدان الشرقى في أفريقية وآسيا حيث احتل البرتغاليون المراكز والمحيطات التجارية والسمى لاحتكار التجارة الشرقية. فالتوسع البرتغالى في الشرق لم يتجه إلى الأرض يفلحها وإلى المناجم يستخرج معادنها. وإلى السكان يجنى منها الضرائب إنما تطلع إلى التجارة فقط يسعى لاحتكارها والحصول على أرباحها، فالتوسع البرتغالى في الشرق لم يكن قائما على قواعد وأساليب استعمارية بما تحمل من نظم الاستيطان والاستقرار والاستغلال والتمدر. ولهذا لم تستطع « الامبراطورية » البرتغالية الشرقية أن تصمد في معتوك التنافس الاستعمارى بين الدول الأوروبية، بل سرعان ما انهارت، وحلت محلها الامبراطوريات، أوروبية أخرى.

ذلك أن الاستممار البرتغالى كان يتجة قبل كل شيء إلى التجارة وأرباحها دون أن يعنى بالتنظيم السياسي والحكومي. ثم إن أمبراطوريتهم الشرقية لم تكن متماسكة الأجزاء خاضمة لحكم واحد، وإنما كانت لا تعدو أن تكون شريطا ساحليا تمتدا في أفريقية وآسيا أو جزائر متناثرة في البحار الشرقية.

وإذا كانت البرتغال قد استطاعت أن تسيطر على العلريق البحرى الجديد وتنال التفوق البحرى في المهاه الشرقية في مدى قرن ونصف إلا أنها عجزت عن احتكار المخوة البحرة في المياه الشرقية في مدى قرن ونصف إلا أنها عجزت عن احتكار من الحصار البرتغالى فيحملون في مفنهم الخفيفة ما استطاعوا حمله من المنتجات الشرقية وينفذون بها إلى البحر الأحمر أو الخليج الفارسي وينقلونها إلى مصر أو عبر إبران والعراق إلى مواني الشام حيث بيبعونها للتجار البنادقة حتى لم تأت سنة ١٥٤٠ إلا وعادت التجارة الشرقية ترد بكميات وفيرة إلى الإسكندرية وحلب، حيث ينقلها الإعرادادة وغيرهم إلى مواني إيطاليا وفرنسا.

كان فليب الثانى ملك أسبانيا يعمل دائما على بسط سيادة أسرته في أوروبا وفي عام ١٥٧٨ سنحت له الفرصة لضم البرتفال إلى أملاكه، فأصبحت شبه جزيرة أيبريا تحت سلطانه، وقد مهد له الطريق إلى ضمها موت ملكها «هنرى الكردينال» فطالب فليب بعرشها بحق الوراثة وأرسل إليها جيشا بقيادة « دوق ألفا » فاستولى عليها بحساعدة أسطول كبير من الساحل وبقيت في يد الأسبان مدة ستين عاما إلى أن استقلت ثانية عام ١٦٤٠.

ولهذا الفتح أهمية تاريخية هامة فإنه لم يكن مجرد توسيع رقمة أسبانيا فى أوروبا بل كان أهم منه بسط نفوذها على المستعمرات البرتغالية فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجزائر الهند الشرقية واستقلالها فى وقت كانت خزائن أسبانيا خاوية.

وأخيرا سارت امبراطورية البرتغاليين في الشرق إلى الانحلال عندما فقدت البرتغال نفسها استقلالها ووقعت تخت حكم أسبانيا، حين آل عرش البرتغال من بعد وفاة الملك (سبستيان Sebastian) آخر ملوك البرتغال في القرن السادس عشر إلى فيليب الثاني ملك أسبانيا في ١٥٨٠.

واستمرت الدولتان بخت تاج واحد من سنة ١٥٨٠ إلى ١٦٤٠. على أن ضعف الإمبراطورية البرتغالية قد بدأ من منتصف القرن الخامس عشر وزاده ضعفا استيلاء الأسبان على البرتغال، على يد ملك أسبانيا فليب الثاني الذي أهمل امبراطورية البرتغال، ولم يهتم بها وأصبحت مصالح البرتغال وأملاكهم نهبا للدول الأخرى. ففي الوقت الذي كانت البرتغال فيه مجاهد من أجل استمادة كيانها والفوز باستقلالها، كانت الدول الأوروبية الأخرى وهي هولندا، وانجلترا ثم فرنسا .. قد براستقلالها، كانت الدول ووجدت في أملاك البرتغال مجالا خصبا للتوسع.

## أنهيار الامبراطورية البرتغالية،

وقد ساعد على انهيار امبراطورية البرتغال نظام الحكم الذي اتبعوه في أملاكهم، كان كل همهم الاستحواذ على نجارة التوابل واحتكارها، ورأوا أنهم ليسوا في حاجة إلى تدعيم حكمهم إلا عن طريق إنشاء محطات مسلحة تستطيع أن تمون أساطيلهم وتكون في الوقت نفسه بمثابة قواعد ثابتة لمراقبة منافل البحار الهندية. واتخاذ هذه المحطات مراكز مهمة لتجارة التوابل فأقاموا في الشرق مراكز استعمارية على ساحل الملابار حيث تركوا أكثرية الحكام الوطنيين في مراكزهم وحصلوا منهم محطات الجزية. ومنعوهم من التجارة. واكتفوا بإقامة الحصون والقلاع، وبعض محطات مسلحة في سومطرة ومسقط وعدن وهرمز وملقا، أي في المحطة الرئيسية الواقعة على منافذ البحار ومسالكها. وقد أقام البرتفاليون في الجهات النائية من الشرق الأقصى نظاما من الحكم كان في النهاية من أسباب انحلال امبراطوريتهم لأنهم جمعوا السلطة كلها في شخص نائب الملك المقيم في (جوا) والذي تمتع بسلطة مطلقة ولم يكن مسئولا إلا أمام الملك البرتفالي نفسه. ، وكانت مدة هذا الحاكم في منصبه قصيرة لا تتمدى ثلاث منوات ولذلك مجده يشتط في معاملة الأهالي وببتز الأموال ليكون تتمدى ثلاث منوات ولذلك مجده يشتط في معاملة الأهالي وببتز الأموال ليكون لنفسه ثروة، وفي الوقت نفسه كان لا بد من فرض الضرائب للإنفاق على الإدارة التي صارت لاتساعها المستحر في حاجة متزايدة إلى المال أضف إلى ذلك إقدام البرتغاليين على نشر المسيحية في هذا السبيل فأنشأوا في (جوا) محاكم التفتيش سنه الميتونيدة المي معاملة الفي (جوا) محاكم التفتيش سنه المحارث لا تساعها المسيحية في هذا السبيل فأنشأوا في (جوا) محاكم التفتيش سنه

على أن بلاد البرتغال نفسها لم تستفد كثيرا من امبراطوريتها، فمع أن (لشبونة) العاصمة كانت مركز التجارة (لشبونة) العاصمة كانت مركز التجارة فإن داخل البلاد كان يشكو الإهمال والتأخر وذلك لأن الزراعة قد أهملت، وكثرت الأراضى البور، بسبب هجرة الزراع واشتراكهم في الحملات والرحلات والانخراط في سلك الجندية، واضطر البرتغاليون إلى الاستعانة بالرقيق.. وانتشر البوس داخل البلاد، وعلى ذلك كانت عظمة البرتغال الخلابة الظاهرية تخفى وراءها في الحقيقة بؤسا وتعاسة في داخل البلاد.

# الكشوف الأسبانية

شاركت أسبانيا البرتغال في ميدان الكشف الجغرافي متأثرة بنفس المؤثرات التي دفعت البرتغال إلى هذا الميدان: وهي الرغبة في الاتصال بدول الشرق بطريق بحرى ماشر والاستيلاء على التجارة الشرقية، والتحرر من سيطرة البندقية الاحتكارية. وبينما انجه البرتغاليون إلى الشرق لتحقيق تلك الأهداف، انجمه الأسبان إلى الغرب فأعدوا في سنة ١٤٩٢ بعثة برأسها الملاح الجنوى وكرستوف كولمبس، فخرج إلى المحيط، وظل يدحر غربا حتى وصل إلى أرض يابسة، فاعتقد أنه وصل إلى جزء من ساحل الهند، ثم توالت رحلانه.

ففى رحملته الأولى والثانية اكتشف جزائر الأنتيل الكبرى، وجزائر الأنتيل الصغرى وجزيرة Watling التي هي إحدى جزائر البهاما وأطلق عليها اسم سان سلفادور.

وفي رحلته الثانية كان ينوي استعمار الأراضي الجديدة ونشر المسيحية بين السكان الأصليين الذين سماهم كولومبس بالهنود.

وفى رحلته الثالثة ( ١٤٩٨) وصل إلى مصب نهر أوريتوكو واكتشف أجزاء من أمريكا الوسطى. ولكن حظ كولبس كان سيئا مع الأسبان فظهر منهم الحاقدون والوشاة المقربون إلى الحكام الأسبان الذين أظهروه بمظهر الرجل الأفاق الذي أضاع أموال الدولة على رحلات لم تجن منها الدولة إلا استرقاق عدد من العبيد يستخدمهم في تلك الممتلكات الجديدة، ولم تحصل أسبانيا على ما كان منتظرا من الذهب الكثير، بل إن ما كسبته أسبانيا حتى ذلك الوقت لم يتناسب مع ما كان يؤمله الأسبانيون من توابل الشرق، فأقصى الملاح العظيم عن قيادته وأعيد إلى أسبانيا مكبلا الأهلان، نتيجة لحقد المستشمرين الذين خابت آمالهم، والمستعمرين العائدين إلى أسبانيا. ومات كولمس في عام ١٥٠٦.

# كان لرحلات كولمبس آثار منها:

 ان الملوك الكاثوليك عملوا على تثبيت ملكيتهم لهذه الأراضى الجديدة وخصوصا عندما نشط البرتغاليون من كثوفهم.. ويقول المؤرخ فيشر:

الا يمكن القول بأن الدافع لاكتشاف العالم الجديد لا يتعدى الرغبة فى الحصول على التوابل والذهب، اذا اختلطت المشاعر الدينية بالمطامع الاقتصادية. ففى الفاتيكان وخصوصا لدى الفرنسسكان الذين كانت مشر، عاتهم التبشيرية تمتد إلى

المالم بأسره - كانت مشروعات البرتغال وأسبانيا تثير أكبر قسط من الاهتمام، لا لأنها ستكون وسيلة إلى تنصير الوثنيين فحسب، بل ستفضى أيضا إلى شن هجوم على المسلمين من ناحية الشرق، وكان المعروف أن نجاشى الحبشة مسيحي، وكان المعتقد أنه لا تزال توجد في الهند، نتيجة لبعثة القديس توما، دولة مسيحية يحكمها عاهل يعرف بالخان الأكبر، وكان يداعب أوروبا الكاثوليكية أمل كبير في أن تتلقى من هؤلاء الملوك المسيحيين الشرقيين البعيدين مساعدة فعالة في حرب صليبية ضخمة أخيرة تشنها على المسلمين. تلك هي الخطة التي رسمها البابا نقولا الخامس منذ عام ١٤٥٤ في مرسوم بابوى أرسله إلى ملك البرتغال. وفي هذا الجو المفعم منذ عام ١٤٥٤ في مرسوم بابوى أرسله إلى ملك البرتغال. وفي هذا الجو المفعم بالآكبار أقلع كولمس ليكشف الطريق إلى الهند غربا.

لا ننسى فى هذا الصدد اهتمام البابا اسكندر السادس فى سنه ١٤٩٢ بتقسيم الكشوف الجغرافية بين الملوك الكاثوليك، وهو القرار الذي أدى إلى معاهدة تورديسلاس التي أشرنا اليها.

٢- الأثر الذي أحدثته رحلات كولمبس أنه فتح الطريق لرحلات الأفراد والمفامرين، واستطاع الرحالة الجدد بين سنتي ١٤٩٩ و١٥٠٨ أن يصلوا إلى جزر بهاما ثم إلى مصب نهر الأمزون وبرزخ بنما وحول كوبا وتلا ذلك توطيد حكم الأسبان في أمريكا الوسطى والجنوبية، وفي مقدمة هؤلاء المغامرين الجدد بالبوا Balboa الذي عبر برزخ بنما حتى شاهد الحيط الهادى. وأعلن امتلاكه لتلك الجهات باسم ملك أسبانيا (١٥١٨).

#### باجلان 1914 ــ ١٩٢٢،

وقد وقعت أهم حوادث هده الفترة في عهد الإمبراطور شارل الخامس وهي الرحلة حول العالم، وفتوحات الأسبان في المكسيك وبيرو في أمريكا الوسطى والجنوبية.

أما الرحلة حول العالم، فقد كان الدافع إليها أن الامبراطور شاول الخامس كلف فرديناند ماجلان Magellan بالبحث عن الطريق الغربي للهند ( ١٥١٩ ـ كلف فرديناند ماجلان في سبتمبر (١٥٢٢)، وهو ملاح برتفالي. دخل في خدمة أسبانيا ــ فخرج ماجلان في سبتمبر

1019 حتى وصل إلى شاطع البرازيل عند اوبودى جانيروا ثم إلى مصب نهر لابلاتا ثم دار حول أمريكا الجنوبية، ودخل في نوفمبر سنه 107 في المحيط الذى سماه تفاؤلا بالهادى وواصل سيره فيه حتى وصل إلى جزائر الفلبين التى كان البرتغاليون قد وصلوا إليها عن طريق الشرق وبذلك استقرت المعلومات الجغرافية عن كرية الأرض وعلى مدى امتداد المالم.

# القامرات الاستكشانية ني عمد شارل الفامس،

كانت السفينة الأسبانية التى قادها ٥ جون سباستيان دل كانو John ( المجلط Sebstian del Cano شقت طريقها بعد طوت ماجلان فى جزر البهار عبر المحيط الهندى إلى الطرف الجنوبي لأنريقية ومن هناك عادت إلى أسبانيا وبذلك كانت هذه السفينة قد دارت حول العالم بعد أن بدأت رحلتها كواحدة من أسطول يتكون من خمس سفن يتولى فردناند ماجلان قيادته العامة.

وقد انتشى الامبراطور شال الخامس بهذا النصر، واعتبره نصرا إلّها اختص به الله به أسرة الهابسبرج النمسوية الكاثوليكية والتي كان شارل على رأسها تبشر بتحقيق الأمل الذى راود الأسرة وأنصارها من الكاثوليك الذين كانوا يعتقدون أن القدر سيجعل النمسا تبسط سلطانها على العالم أجمع لأنها «امبراطورية كل الوجود» Austriae est imperare universo وقد تراءى لناظرى شارل أن النمسا الكاثوليكية سوف شحكم العالم الكاثوليكي كله.

#### هرندو کورنز Herndo Cortes

كانت كوبا قد دخلت في حوزة أسبانيا. وكان كورتيز قد أبحر منها وضم المكسيك إلى أملاك أسبانيا بعد أن تغلب على السكان الأصليين الملقبين بالأرتك Aztecs وكان كورتيز قد خطف ملكهم مونتزوما ونصب نفسه حاكما على بلادهم. أما الأهالى فقد وجدوا فيه وفي نظام جيشه بما فيه من مدافع وخيول أشياء جديدة خارجة عن عالم مجربتهم. وكانوا على استعداد لتصديق الأسطورة التي دبر كورتيز إذاعتها وهى الأسطورة القائلة أن الأجانب المحاطين بالأسرار والذين هبطوا من المجهول بحيواناتهم الخارقة للعادة. هم أنصاف آلهة لا يمكن إغضابهم أو مقاومتهم

### بیزارو یستولی علی بیرو،

أمكن Pizzaro الحصول على كميات وافرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي كانت في نظر الأسبان ـ الذين سيطر على تفكيرهم الربح المادى ـ الكريمة التي كانت في نظر الأسبان ـ الذين سيطر على تفكيرهم الربح المادى ـ الهدف الرئيسي للمغامرة الاستعمارية. وكان بيزارو وجلا غير مثقف احترف ركوب البحر كغيره من فقراء الأسبان في ذلك الوقت. وفي خريف سنة ١٥٧٢ كان يبحث عن رزقه في بنما، وهناك اجتمع يوما بأحد الملاحين الأسبانيين الذي أخبره أن أرضا غنية في أمريكا الجنوبية على ساحل المحيط الهادى يسكنها أقوام يعرفون باسم الانكا Sincas وكان بيزارو متعطشا للمفامرة من أجل الذهب، فجمع معه مائة ملاح مغامر وأقلع إلى المكان الذي سمع عنه على ظهر سفينة واحدة، ورغم أن المخاولة انتهت بالفشل، إلا أنه جدد المحاولة بعد سنتين (١٣٥٦). وإذا به يرسو على أرض مزروعة، فلحت خير فلاحة، ورأى أمامه السكان الوطنيين وقد تخلوا باللآليء وزينة الذهب، ومند تلك اللحظة رأى أن يستممر هذه الأرض ويقطع صلته وبناماة .

وقد نبين له أنه اكتشف فوق هذه الأرض دولة زراعية منظمة، تتميز بمدنية خاصة. ولسكانها أساليبهم المتقدمة في الزراعة وتمهيد الأرض وحفر القنوات، وهناك القصور والممايد وغيرها من معالم متطورة.

وبعد أن تم لبيزارو اكتشاف مناطقها المختلفة عاد إلى أسبانيا حيث حصل على تفويض من الإمبراطور (٢٦ يوليه ١٥٢٩) خوله سلطة نائب ملك في البلاد التي كان لا يزال عليه أن يضمها.

وقد استعمل بيزارو منتهى القسوة والعنف مع حاكم بيرو الوطنى، فقد خطفه وجرده من ثروته وأحرقه على ملاً من الناس بل ومن الرهبان الأسبان المبشرين الذين أبدوا موافقتهم ولم يستنكروا إحراق الرجل. ولو أن التاريخ لا ينسى لبعض الإرساليات التبشيرية في أماكن أخرى من المستعمرات الأسبانية ما قاموا به من محاربة المظالم التي كان يقترفها مواطنوهم في المستعمرات الأسبانية ومحاولة الحد من طغيانهم على

أهل البلاد الأصليين، وكان الإمبراطور شارل الخامس ينحاز إلى جانب الرأفة والاعتدال، وكان إذا ما نشب النزاع بين الإرساليات التبشيرية العاملة لخير الإنسان وبين المستعمرين المستغلين كان ينحاز إلى جانب الإرساليات.

## الاستعهار الأسبانيء

اتصفت أعمال الغزاة الأسبان بالنهب والسلب والقسوة والعنف، وهو أمر قد دعت إليه نشوة الغزو وحب الكسب العاجل، ولكنه ألحق ضررا بليغا بالاقتصاد القومي وسبب اضطرابا وانهيارا في حياة السكان الأصليين، ولكن عندما استقرت الأحوال وتجددت حركات الارتياد انجة الأسبان إلى الأخذ بسياسة استعمارية تقوم على الاستقلال المنظم فأقبلوا على البحث عن المعادن النفيسة واستخدموا الأهلين في تعدين الذهب والفضة. وهكذا بينما اتجه البرتغاليون إلى احتكار التجارة الشرقية المجبان إلى الاستحواذ على كنوز العالم الجديد في أمريكا من ذهب وفضة.

وعمل الأسبان على إدخال حضارتهم البلاد الأمريكية التى استولوا عليها كما فعل الاستعمار البرتغالى في أفريقية وآسيا، أما الأسبان فقد أدخلوا حضارتهم ولغتهم وقافتهم وديانتهم إلى القارة الجديدة، وكان لذلك أثره في تطور المدنية في تلك الأصقاع. على أن الوطنيين ــ أو السكان الأصليين ــ لم ينقبلوا في أول الأمر هذه السياسة الأسبانية قبولا حسنا فقد كانوا متأثرين بموجات الغزو الأولى وما صحبها من الاعتدال والسلب والتسخير مما جعلهم ينظرون إلى الغزاة الأسبان نظرة عدائية ولكن المعوث الدينية التيشيرية التي أرسلتها أسبانيا سارت جنبا إلى جنب مع حركات الغزو والاستعمار وأخذت تنشر الكاثوليكية بين الوطنيين وتسعى إلى حمايتهم من الاعتداء والتسخير، ونجحت في ذلك إلى حد بعيد ... ومن هنا بدأت معالم الحياة الأسبانية تبدو في تلك المستعمرون إلى دفع أجور العمال ولكن والتعدين وازدحمت بالسكان، وكان السكان الأصليون يسخرون في الأعمال ولكن اضطر المستعمرون إلى دفع أجور العمال. ثم لما تطلب التوسع زيادة في الأيدى العالملة لنخذ المستعمرون يجلبون العبيد من أفريقية (٢٠ مليون نسمة من الزنوج في مدى ثلاثة قرون من القرنب من المرتبع من الرنوج في

ثم ما لبث المستعمرون أن أدركوا أن إنتاج المناجم يتناقص وأنها لابد آيلة إلى الفناء، ورأوا أن الأجدر بهم أن يتجهوا إلى فلاحة الأرض، فجلبوا الأعداد الغفيرة من الزنوج وسخوهم في زرع الغلات الزراعية الجديدة. ولكن التفوق في الميزان التجارى ظل ردحا من الزمن في جانب الذهب والفضة. ففي سنة ١٩٩٤ قدرت صادرات المستعمرات الأسبانية في أمريكا إلى أسبانيا من الذهب والفضة بنحو ٢٢ر٩٥٪ من محموع الصادرات بينما كانت الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية والحيوانية لا تصل إلى ٥٠٪.

ثم أخذت كميات الصادرات من الذهب والفضة تقل بينما يزيد الصادر من المشجات الأخرى. في أوائل القرن ١٧ كانت نسبة المعادن ٨٤٪ وهذا يدل على تناقص كميات المعادن المستخرجة ويقابله ازدياد الاهتمام بالزراعة.

# الفصسل الرابع

فرنسا والحروب الإيطالية ١- الدور الأول

## شارل الشامن يغزو إيطاليا عام ١٤٩٤.

فى أواخر القرن الخامس عشر كانت إنجلترا، وفرنسا، وأمبانيا، أقوى الدول فى أوروبا على الإطلاق، وتمتاز بوحدتها مخت حكم ملوك أقوياء يتوارثون العرش. أما ألمانيا وإيطاليا فقد كانتا نهبا للانقسام مما أدى إلى ضعفهما وانحلالهما.

على أن إيطاليا مع ضعفها وانقسامها - تمكنت في عصر النهضة من أن تصبح من أغنى الشعوب الأوروبية وأقواها نهضة في الفن والأدب إلا أنها لم تهتم بأن تكون لديها قوات مسلحة تدافع عن كيانها، هذا فضلا عن الانقسام السائد بين ولاياتها الختلفة والتنازع فيما بينها حتى أصبحت كالشمرة الناضجة تسقط بسرعة في أيدى قاطفيها.

وكانت فرنسا أقوى وأقرب جيرانها. فكان من الطبيعي أن تكون إيطاليا هي المجال المحيوى الطبيعي للتوسع الفرنسي. بعد أن أصبحت فرنسا هي الدولة الموحدة الكبرى من النصف الثاني من القرن الثالث عشر. بينما كانت المدن والدويلات الإيطالية تدأب على التنافس والتنابذ ومحاربة إحداها الأخرى ولم يكن لأى منها جيش ثابت يدافع عنها بل كانت تلجأ عند الحرب إلى الاستعانة بالقوات المرتزقة جيش ثابت هاجمة غيرها.

كان الحال هكذا عندما اعتلى شارل الثامن عرش فرنسا بعد وفاة الملك لويس الحادى عشر عام ١٤٨٣ . وكان الملك الجديد طموحاً ذا روح خيالية، قرأ كثيراً من القصص والروايات التي تمجد الأعمال الفروسية فتشبع بها وعزم على التشبه بأبطال قصصه - وتهيأت له الظروف لاعتبار إيطاليا مسرحا لمغامراته، فلطالما أتته وفود من الدول الإيطالية تعرض عليه أن يقف إلى جانبها في نزاعها مع جيرانها، وتوهمه بأن قواته متقابل في بلادها بالترحاب كمحرر لا كفاغ. وسرح به خياله إلى إمكان القيام بمغامرات أخرى بعد فتح إيطاليا. فيستطيع بعد ذلك أن يتوغل بجيوشه بحو أراضى الدولة العثمانية، فيبدأ بطرد الأتراك من أوروبا فيكسب عطف المسيحيس في أوروبا كلها، ثم يتابع سيره إلى بيت المقدس لطرد المسلمين.

وبدأ في عام ١٤٩٤ في مغامراته الأولى، فقد كان البيت المالك في فر.سا يدعى دائما أن نابلى حتى من حقوق فرنسا وكان يحكمها فرع من أسرة أنجو الفرنسية واغتصبتها أسرة أرجون الأسبانية ولما كانت حقوق أسرة «أنجو» قد انتقلت إليه من أسرة «فلوا» فقد رأى أن يكون ذلك ذريعة دبلوماسية يتخذها للعدوان على الأراضي الإيطالية.

وجاءت فرصة ذهبية أخرى يتذرع بها شارل الثامن لاقتحام الحدود الإبطالية، وذلك عندما تقدم حاكم ميلان الودوفيج Lodovico يطلب مساعدة فرنسا لحمايته من وفلورنسه الذى هدده بالغزو، وفي الوقت نفسه كان عدد من المصلحين يحثونه على العمل على خلع البابا إسكندر السادس الذى يتمتع بسمعة دينية حسنة.

بدأت الحروب من سبتمبر ١٤٩٤ عندما عبر شارل الثامن بقواته جبال الألب، واقتحم الأراضى الإيطالية حيث رأى الإيطاليون لأول مرة مدى قوة الجيش الفرنسى ونظامه وأسلحته الحديث، فلم يحاولوا مقاومة ودخلت قوات شارل الثامن ميلان، وفلورنسا وروما ونابلى في سهولة ويسر، بل لقد استقبل في بعضها استقبال الحليف لا استقبال الفاخ، بسبب كراهية الشمب الإيطالى لحكامه، وتوج ملكا في نابلى ذاتها.

على أن هذا التقدم السريع والحفاوة الكبيرة التي قوبل شارل الثامن سرعان ما تحولت إلى كراهية بعد أن استقر الحكم الفرنسي وبدأ في فرض الضرائب المادحة لمواجهة نفقات الاحتلال، واستفاق الإيطاليون إلى أنهم كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، وهكذا واجه شارل الثامن أزمة داخلية إذ أدرك الايطاليون سريعاً أن الوقت قد حان لكى يتحدوا ضد الغزاة، وأدرك شارل الثامن أن الغزو كان سهلا ولكن الاحتفاظ بالأراضي المفتوحة أصبح من أشق الأمور.

وبينما كان شارل الثامن يحلم بأن إيطاليا أصبحت في يده، إذا بحلف يتكون ضده في شمال إيطاليا تخت زعامة البنادقة Venetians

وفى الوقت نفسه ظهر فى الوسط الأوروبى مذهب جديد هو «مبدأ التوازن الدولى». وهو شعار غير محدد من وجهة نظر الدول، إلا إنه - على وجه العموم-ينص على ألا يحدث تغيير من شأنه أن يغلب دولة على أخرى نتيجة الغزو أو التوسع، وإذا حدث شيء من هذا وجب على بقية الدول أن تتضامن لمنع ذلك.

لذلك كان الانتصار الذي أحرزه شارل الثامن في إيطاليا نذيراً بوقوف الدول ضده. وانتهزت الولايات الإيطالية تلك الفرصة، فضاعفت حركة المقاومة مستمينة بأعداء فرنسا. وقادت الحركة كل من ميلان، والبندقية، والبابوية، اعتمادا على مساعدة فردناند ملك أسانيا، والامبراطور مكسمليان.

عندئذ أدرك شارل الثامن أن الخطر أصبح ماثلا فلم يجد بدا من العمل فورا لإنقاذ موقفه قبل أن يفوت الأوان، ويصبح من العسير عليه الجلاء بعد أن يخسر قواته. لذلك قرر الجلاء العاجل عن نابلي.

وقبل أن يتم انسحابه تقابلت جيوشه مع قوات الحلفاء في فورنوفي يوليه ١٤٩٥ فانتصرت عليهم وتمكن من الإنسحاب في سلام ودون خسارة تذكر. إلا أن ذلك الإنسحاب كان له أثر فعال في الإساءة إلى سمعة فرنسا الحربية، وحيث أضاع هيبتها بين الدول. ومات شاول الثامن دون أن ينجز شيئا نما وعد به الفرنسيين وفقدت فرنسا كل الفتوح التي أقدمت عليها في عهده.

#### لويس الثائى عشر،

وتولى العرش بعده أبن عمه لويس الثاني عشر، وكان محبوبا من الشعب، لأنه عنى بالإصلاحات الداخلية حتى اكتسب رضاه ودعى «بأبي الشعب».

ثم بدا له أن يجرب حظه في التوسع في الأراضى الإيطالية. فوجه حملة إلى ميلان سنة ٩٩ ١ واحتلها دون صعوبة تذكر، ولعل ذلك راجع إلى المساعدة التي تلقاها من البندقية، بسبب ما كان بينها وبين ميلان من عداوة وحسد.

فكر بعد ذلك في مواصلة الزحف بقصد الاستيلاء على نابلي، ولكنه أدرك أدرك أن الأمر ليس سهلاً، ما دامت أسبانيا من جانبها تطمع فيها، فقد كانت الأسرة المالكة الأسبانية، وعلى رأسها في ذلك الحين الملك فرديناند تدعى حق السيادة على نابلي، ولكي يتحاشى لويس قيام حرب بينه وبين أسبانيا، نجع في التوصل إلى إتفاق معها على تقسيمها بين فرنسا وأسبانيا، وذلك في معاهدة جرنادا (١٥٠٠م) على أن يستولى لويس على المنطقة الشمالية: ويستولى فرديناند على الجزء الجنوبي.

رلم تستطع نابلى المقاومة أمام قوات تتفوق عليها فى العدد والعدة لدولتين كبريين. ألا أن أمر التقسيم لم يكن سهلا تخديده ما بين الشمال والجنوب، ولم تكن تدرى كل من فرنسا وأسبانيا أى نصيب سوف تستولى عليه من مملكة نابلى، وكانت نتيجة الخلاف قيام الحروب بينهما (١٥٠٢) التى أسفرت عن هزيمة الفرنسيين وطردهم من حدود نابلى.

## دلف کمبریه ۱۹۰۸ League of Campari

بدأت المرحلة الثانية في قصة التدخل الأوروبي في إيطاليا بظهور البابا يوليوس الثاني في أفق السياسة الأوروبية، وكان هذا البابا سياسيا من الطراز الأول، وماهراً في حبك المؤامرات، وكان طموحاً إلى النفوذ السياسي، إذا كان يأمل أن يلعب دوراً هاماً وحاسماً في السياسة الإيطالي . وكان المداء في هذه المرحلة موجها ضد البندقية التي كانت قد توسعت في الماضى على حساب غيرها من الولايات الإيطالية ولذلك لم يبعد البابا صعوبة في تكوين حلف ضدها هو حلف كمبريه سنة ١٥٠٨ ضم إليه ملك أسبانيا، ولوپس الثاني عشر ملك فرنسا، والامبراطور مكسمليان، وفلورانسه، ولم تستطع البندقية أن تقاوم جيوش أعدائها، فاضطرت إلى التنازل عن أجزاء من أرضها التي كانت قد اغتصبتها من قبل للدول المتحالفة ضدها.

على أن هذا النصر الذى أحرزه أعداؤها أدى إلى قيام الخلاف فيما بينهم على تقسيم الغنيمة. وأدرك البابا يوليوس الثانى أنه أرتكب خطأ كبيراً بدعوته القوات الأجنبية لغزو أجزاء من الأراضى الإيطالية ولا سيما الفرنسيين بالذات الذين سيطروا سيطرة تامة على كل الأراضى الإيطالية شمال نابلى، ولذلك صمم على العمل على طرد الفرنسيين، ولما أحس لويس بمؤامرات البابا ضد فرنسا حاول المناداة بعزل البابا عن طريق دعوة المجلس العام، وقوبلت دعوته لدى الدول الأوروبية الأخرى باستنكار، وانتهز البابا ظهور ذلك الشعور ليكون ضده حلفا مقدسا Holy League يضم الامبراطور، وأسبانيا، وإنجلترا (وكان ملكها هنرى الثامن)، والبندقية، وسويسره.

#### الملف القدس ١٩١١،

وهكذا تخالف ضد ملك فرنسا عدد كبير من الخصوم وانتصروا عليها. وطردوها من الأراضى التي كانت قد استولت عليها في إيطاليا. وفي الوقت نفسه أقدم هنرى الثامن ملك إنجلترا بصفته عضوا في الحلف المقدس على إرسال حملة على فرنسا لاستعادة ما كان تابعا لانجلترا في شمال فرنسا، ومع أن الإنجليز لم يستطيعوا تحقيق انتصارات حاسمة في فرنسا إلا أن الحرب هزت أركان المرش الفرنسي، وعملت فرنسا على عقد الصلح مع أعدائها وتم ذلك، في عام ١٥١٥.

# ألدور الثانى نى العروب الايطالية.

## نرائسوا الأول،

يبدأ الدور الثانى من الحروب الايطالية باعتلاء فرنسوا الأول عرش فرنسا (١٥٤٧-١٥٤٧). وكان فرانسوا شابا ميالا إلى المغامرات الحربية، فكان أول ما فكر فيه أن يعاود الحرب في إيطاليا، إلا أن المغامرة لم تكن إذا ذاك سهلة ميسورة، إذ كان عليه أن يحسب لتلك المغامرة حسابها. فدون تخقيق رغبته تقف قوتان لا يستهان بهما: أسبانيا والبابوية. هذا في الوقت الذي فقدت فيه فرنسا معظم حلفائها ما عدا الندقية.

#### موتعة مارجنانو ١٥١٥،

على أن فرانسوا أقدم على المغامرة في شجاعة وتصميم، فاخترق جبال الألب، ثمرانقض على أعدائه في مارجنانو Marignano بالقرب من ميلان (سبتمبر ١٥١٥).

وقد كان يدافع عنها جنود مرتزقة من السويسريين إلا أنه سحقهم في تلك المعركة التي استمرت يومين. وكان لهذه الموقعة أثران هامان:

 أولهما عقد اتفاقية مع سويسرة فرض عليها أن تتعهد بموجبها بألا تسمح لقواتها أن تشترك ضده في أي حرب مستقبلة.

٧- وثانيهما أنه عقد مع البابا وليو العاشرة الذي تولى البابوية عام ١٥١٣ (وهو من أسرة مديتشي) اتفاقية تنص على أن تعيين رجال الدين في الكنائس الفرنسية هو من حق الملك. وكان الاعتراف من جانب البابا في نظير أن تعود فرنسا إلى دفع الأموال التي كانت تؤدى للبابا، والتي رفضت فرنسا دفعها للبابوية منذ قرن من الزمان. وبذلك أمن الملك سيطرته على كنيسة بلاده وعلى موظفيها الدينيين الذين كان من حق البابا وحده تعيينهم، وهو مسبداً هام في سبيل تدعيم سلطان الملك ونفوذه، وبذلك قددت العلاقة بين فرنسا والبابوية إلى نهاية القرن الثامن عشر.

# تغير الوقف السياسي في أوروبا – شارل الشامس وترانسوا الأول،

ولكن الموقف قد تغير كلية بظهور منافس جديد لفرانسوا الأول، وتكتل جَديد في أوروبا ضد فرنسا ذلك عندما اعتلى عرش الامبراطورية شارل الخامس.

فقد توفى الامبراطور مكسمليان فى سنة ١٥١٩ وفتح باب الترشيح لمن پخلفه على عرش الامبراطورية. كان المتبع دائما أن يكون الامبراطور من أصل ألمانى، لكن ذلك لم يكن قانونا موضوعاً يحرم إنتخابه من أى جنسية أخرى، ولذلك قرر الملك الفرنسى فرانسوا الأول أن يتقدم لترشيح نفسه.

وكان منافسه فى الترشيح لمرش الإمبراطورية شارل حفيد الإمبراطور مكسمليان وهو الذى اعتلى عرش أسبانيا سنة ١٥١٦ ، وكان شارل من أقوى ملوك أوروبا فى ذلك الحين، فهو يحكم شعباً قويا محاربا، وبمتلك ثروة تهبط عليه دواما من استغلال التجارة والصناعة فى الأواضى الواطئة، وما تدره عليه ممتلكات أسبانيا فى الذيا الجديدة.

وقد كان تعيين إمبراطور يتم نظريا بالانتخاب، ولكنه من الناحية العملية كانت الامبراطورية وراثية .فإذا تم انتخاب شارل ملك أسبانيا لمرش الإمبراطورية يصبح تبماً لذلك وريثاً لجميع ممتلكات أسرة هبسبرج وحاملا لقب إمبراطور الدولة الرومانية . المقدسة .

ولكن ظهر له في الأفق منافس خطير هو الملك فرانسوا الأول، الذي قرر ترضح نفسه للمنصب الخطير، وشجمه على الإقدام على هذه الخطوة علمه بدقة ترضح نفسه للمنصب الاعتقاد السائد في أوروبا بأن التوازن الدولي قد يختل بانتخاب شارل ملك أسبانيا إمبراطورا للدولة الكبرى في ألمانيا. وقد بذل الطرفان، فرانسوا وشارل في سبيل الترشيح جهودا مضنية وأموالا طائلة، ولكن شارل كان أقوى المرسحين، فتم انتخابه في عام ١٥١٩، وبدأ يحكم الإمبراطورية الواسعة الأرجاء باسم الإمبراطور شارل الخامس.

وكان المتوقع أن تشتد المنافسة وتستمر العداوة بين فرانسوا الأول وشارل الخامس مما يؤدي إلى قيام الحرب بين العاهلين.

#### موتمة بانيا ١٥٢٥.

وفعلا قامت سلسلة من الحروب بينهما منذ عام ١٥٢٢، ألا أن الحرب لم تأخذ طابع العنف إلا في عام ١٥٢٥، فقد أقدم الملك فرنسوا على غزو إيطاليا مبتدئا بمحاصرة باقيا إلا أنه فوجىء بجيش ألماني هزمه هزيمة ساحقة واضطر إلى تسليم نفسه للعدو حيث أخذ أسيرا إلى أسبانيا.

وهناك في مدريد أجبره الامبراطور شارل على توقيع معاهدة مدريد عام ١٥٢٦ ، خسرت فرنسا بمقتضاها أجزاء كبيرة من حدودها واضطر الملك أن يتنازل عن كل إدعاءات فرنسا في ميلان ونابلي وجنوه نظير أن يطلق سراحه من الأسر، وكانت النتيجة الموجعة لفرنسا أن تخطمت سمعتها تخطيماً شديداً، الواقع أنه لو وضعت تلك المعاهدة موضع التنفيذ لشروطها التي أملاها الامبراطور على الملك لكان فيها نهاية فرنسا كدولة كبرى في أوروبا.

ولكن هذا النصر الباهر الذى أحرزه شارل الخامس قد أحنق عليه الدول التى أصبحت تخشى قوته وبطشه: فلم يجد بُدا من وضع حد لسيطرته وخطره. بتكوين (الحلف المقدس) ضده وعندئذ أقدمت فرنسا على نقض معاهدة مدريد بحجة أن توقيعها لم يكن شرعياً. فقد وقعها الملك بواسطة الضغط أو الإجبار عندما كان أسيرا لدى والإمبراطور، حيث كان يعانى من ذل الأسر وضعف الصحة وفقد الروح المعنوية. أما وقد تغير الموقف بعد أن تكون الحلف المقدس الذى ضم البابا كلمنت السابع والبندقية وفلورانسه، مؤيداً من هنرى الثامن ملك إنجلترا، الذى لم ينضم رسميا إلى الحلف ولكنه كان يسنده ويؤيده، فقد شخرج موقف الامبراطور شارل الخامس، وعلى الأخص في إيطاليا. هذا إلى جانب عجزه عن دفع مرتبات جنوده، وفقد النين من أعظم قواده: بسكارا Pescara وكولونا Colna ، ونجاح الأتراك

#### أسر البابا ١٩٣٧.

وفى عام ١٥٢٧ حدث حادث خطير فى ذاته، ولكنه لم يكن وله تأثير فى الحروب الإيطالية بين شارل الخامس وفرانسوا الأول، إنما كان له أثر فعال فى علاقة الإمراطور ببعض المدن الإيطالية، فقد حدث أن تأخر دفع الروانب للجيش الأسبانى المنتصر- وكان هؤلاء الفرسان قد اقتحموا إيطاليا دون أن يتلقوا مرتباتهم وتعودوا على أن يعيشوا على ما ينهبونه من الريف- فلما طال بهم الانتظار قامت القوات بحركة عصيان وقروت تعويض الروانب بحركة سلب ونهب لإحدى المدن الإيطالية، فحاولوا ذلك فى فلورنسه ولم ينجحوا فيمموا شطر روما نفسها. وكانت مدنية مفتوحة، لم تسطع أن تدافع عن نفسها لأنها غير محصنة. ووقع البابا كلمنت السابع فى أيدى هؤلاء المتمردين من الأسبان والجرمان الأجراء. وانضم إليهم الغوغاء من الإيطاليين حتى فى أيدى عرقوضت روما لأقسى ما عوقته فى تاريخها من سلب ونهب نما لم تشهده حتى فى أيدا عرق وقتل الآلاف من سكانها.

وقد كان لحادث أسر البابا أثر هام آخر في إنجلترا، فقد كان ملكها هنرى الثامن قد رفع التماسا إلى البابا يطلب فيه الموافقة على الغاء زواجه من كاترين الأرجوانية، ولما كان البابا قد وقع أسيراً في يد الامبراطورفلم يكن بوسعه أن يصدر قرارا بطلاق زوجة هنرى التي تحت بصلة القرابة إلى الإمبراطور وقد كان لهذا الحادث أثر كبير في تطور حركة الإصلاح الديني في إنجلترا كما سيرد ذكره (١١).

<sup>(</sup>۱) أراد هنرى الثامن أن يعللق كاترين، قادعي أن زواجه منها كان غير شرعى، لأنها كانت متزوجة من أنها كانت متزوجة من أخب الأمير آثر، فلما مات آرثر، وأصبح هنرى وليا للمهد، زوجه أبوه منها على كره من هنرى وذلك رغبة منه أستمرار الدهل القلتم بين أسبائيا وإغملترا، ولما أصبح هنرى الثامن ملكا كان متيرما بذلك الزواج، خصوصا بعد أن أحب أن بولين، وطلب البايا المرافقة على طلاق كاترين، إلا "أن البايا في موقف لا يسمح له بإغضاب الاميراطور شاول الخامس، وفي الوقت نفسه لا يريد أغضاب هنرى، أحد سدى هر إصلار قراد.

أصبح الامبراطور أقوى شخصية في أوروبا عما أثار التألب ضده. وانفقت كل من فرنسا وإنجلترا والبندقية على السعى في كسر شوكته ويخرير البابوية من طغيان الامبراطورية — وقام جيش فرنسي مصحوبا ببعض حلفاء فرنسا بالهجوم على إيطاليا واسترد معظم الأراضي في دوقية ميلان، ثم انساب جنوبا دون أن يلقي مقاومة تذكر حتى وصل إلى نابلي وأقام عليها الحصار. وفي يونية من عام ١٥٣٨ كانت المدينة على وشك السقوط بعد أن شدد الفرنسيون عليها الحصار. حتى اعتقد الجميع إذ ذك أن إيطاليا كلها على وشك السقوط تخت السيطرة الفرنسية، ولكن تدخل القدر في آخر لحظة، إذا داهمت الأمراض الفتاكة جنود الجيش الفرنسي، ومات عدد من القواد وأعداد كبيرة من القوات الفرنسية، واضطروا إلى الإنسحاب. وفي أثناء النسحابهم لاقوا أكبر عناء ومنوا بعدة هزائم، وفقدوا الأمل في الانتصار على الإمبراطور شارل، وكان اضطرار البابا لمهادنته ضربة أليمة قضت على آمال الحلف. الإمبراطور شارل، وكان اضطرار البابا لمهادنته ضربة أليمة قضت على آمال الحكف. فقد عقد البابا مع الإمبراطور معاهدة برشلونة (٢٩ يونية ١٥٧٩) وبمقتضاها أعاد الإمبراطور للبابا كلمنت جميع الولايات البابوية. وأعاد أسرة المديشي إلى الحكم في فلكة نابلي.

#### ملح کامبریه ۱۵۲۹.

ورغم ما أحرزه الامبراطور شارل الخامس من انتصارات متلاحقة على فرنسا، ألا أن تطور الأحداث في بلاده، وقيام حركة الإصلاح الديني وما كانت تتطلبه من نفرغ ومجابهة، أضعف قدرته على الاستمرار، وفي الوقت تفسه كان فرانسوا الأول ملك فرنسا يتصل بالبروتستنت الألمان لمساعدتهم وإثارتهم ضد عدوه شارل رغم أن فرانسوا كان كاثوليكا متعصباً.

ومن ناحية أخرى كانت فرنسا على وشك الانهيار بعد الهزائم التي منيت مها لولا انشغال الإمبراطور بمجابهة حركة الإصلاح الديني في ألمانيا وعندئد موافر الأسباب والظروف لعقد الصلح بين الدولتين في كامبريه (٣ أغسطس ١٥٢٩)، وبمقتضى هذا الصلح الذى دام سبع سنوات استعاد ملك فرنسا بعض ما فقد، بموجب معاهدة مدريد ولكنه تنازل نهائيا عن كل ما يدعيه من حقوق ميلان ونابلى وارثوا والفلاندرز. وبذلك انتقلت السيادة على شبه الجزيرة الايطالية إلى شارل الخامس واستولى على نابلى، واستعاد فرائسسكوا سفورزا ميلان كتابع لملإمبراطور. وأصبحت جنوة مخت حمايته، والبابا حليفه التابع له، ولم تعد البندقية من القوة بحيث تستطيع صده أو معارضته.

وغادر شارل الخامس إيطاليا في إبريل ١٥٣٠، بعد أن توجه البابا وسميا، وكان آخر امبراطور في تاريخ أوروبا يتوج على يد البابا، واتجه إلى ألمانيا نحاولة القضاء على البروتستنت الخارجين على الكاثوليكية، وقضى هناك عامين (١٥٣٠-١٥٣٠) انشغل أثناءهما بالمشكلات الداخلية والخارجية، وكان أخطرها وصول الأتراك العثمانيين إلى الأراضى المجرية واحتلال معظمها واستعدادهم بعد ذلك لمهاجمة فينا. واضطر الامبراطور إلى مهادنة البروتستنت فعقد معهم إتفاق مورمرج (١٥٣٢) وبذلك تفرغ للخطر الخارجي حيث قاد جيشاً كبيراً استطاع به طرد الأتراك الذين تقهقروا أمامه.

وفى نهاية العام عاد إلى إيطاليا حيث قابل البابا. ثم عقد معاهدات دفاعية مع معظم الولايات الألمانية - ما عدا البندقية - ثم غادرها إلى أسبانيا في ربيع عام ١٥٣٣. ﴿

وعلى الرغم من المعاهدات الدفاعية التى عقدها فى إيطاليا فإن مركزه فيها لم بكل آمنا، فإن ملك فرنسا وفرنسوا الأول؛ كان يرنو إلى الإنتقام وعدم التقيد معاهدة كمبريه، ولذلك رأى أن يقوى ساعده بالتحالف مع البروتستس فى ألمانيا، ومع السلطان الخدماني، ورغم أن الحكومة الفرنسية كانت تضطهد البروتستنت فى وساعدهم وسد دانها، ألا أنها وجدت من مصلحتها أن تتصل بالبروتستنت فى ألمانيا وتساعدهم

ضد الامبراطور. وفي الوقت نفسه قام الملك بالاتصال بالبابا الذي كان في واقع الأمر يميل لملك فرنسا ويرغب في إعادة ميلان وجنوة للتاج الفرنسي، إلا أن وفاة البابا كلمنت السابع عام ١٥٣٤ وإنتخاب البابا الجديد بول الثالث حرم فرنسوا من الوعد الذي قطعه البابا كلمنت على نفسه، ويحسن بذلك موقف الامبراطور شارل.

ومهما يكن من شيء، فقد صمم فرانسوا على معاودة القتال، وبدأ يغزو سافوى واحتل تورين وسرعان ما سيطر على سافوى وبدمنت، وعندئذ تحرك الامبراطور وقامت الحروب الثالثة بين فرنسوا وشارل إلا أن هذه الحرب لم تأخذ طابع الشدة والضراوة الذى لازمها من قبل، فقد سئم الفريقان طول الحرب وتهيأت ظروف جمعت بين العاهلين المتنافسين بمد أن عقدا هدنة نيس (يونيه ١٥٣٨) ومدتها عشر سنوات. احتفظ كلاهما بالأرض التي غزاها وبذلك ظلت فرنسا مختل سافوى وثلث أراضي بيدمنت.

وانشغل الامبراطور شارل الخامس بعدد من المشكلات الداخلية والخارجية، فكان عليه مجابهة الحركة البروتستنتينية في بلاده، ومحاربة القائد البحرى المسلم خير الدين بربروسه الذي كان يحكم الجزائر وتونس باسم السلطان العثماني الذي استمان به لوضع شمال أفريقية تحت الحكم العثماني، وكان بربروسه يواصل حملاته البحرية ضد السفن الأوروبية في البحر المتوسط ريهاجم السواحل الأوروبية في أسبانيا وليطاليا ولكنه كان يركز جهوده على الساحل الأسباني وانقذ من أسبانيا حوالي ٧٠,٠٠٠ من المغاربة المضطهدين هناك وعمر بهم شمال أفريقية.

ثم بدأ بمهاجمة الحصون الإيطالية على الساحل عند نابلي وغيرها وأصبحت قوته البحرية نحطراً يهدد السفن ويعوق المواصلات البحرية التي لا غنى عنها لامبراطورية شارل الخامس، ولذلك لم يجد شارل بدا من القيام بحملة بحرية قوامها أسطول أسباني كبير لمهاجمة الجزائر (أكتوبر ١٥٤١)، ألا أن عاصفة شديدة هبت على أسطوله، وانهزمت قائه شر هزيمة، وعادت فلول قليلة إلى أسبانيا.

وانتهز ملك فرنسا الفرصة ليستفيد من الموقف الخطير الذى وقع فيه شارل بهد هزيمته، لأنه كان يتوق إلى تجليد الحرب ضد الإمبراطور، وما لبث أن وجد أسبانيا يتذرع بها لنقض الهدنة. وأعلن الحرب في عام ١٥٤٢، وكانت هى الحرب الأخيرة بين فرنسوا وشارل. وكان فرنسوا متحالفا إذا ذاك مع السلطان العثماني مما أضعف موقفه وجعل شعوب الامبرطورية تؤيد شارل ضده، كذلك استطاع شارل أن يستميل هنرى الثامن ملك إنجلترا إلى صفه في عام ١٥٤٣، حيث اتفقا على القيام بحملة مشتركة لغزو فرنسا، ألا أن هنرى انفرد بمحاولة هذا الغزو، ولكنه ضيع الوقت في محاصرة بولوني Boulogne بدلا من التقدم نحو باريس.

أما شارل الخامس فقد اخترق الأراضى الفرنسية في طريقه إلى باريس، إلا أنه رأى فجأة أن يعرض الصلح على الملك فرنسوا، وذلك لعدم ثقته في نيات هنرى ملك إنجلترا، ولأنه أيضاً كان منشغل البال بما يجرى في ألمانيا مما يتطلب وجوده هناك. ولما كان فرانسوا لم يحقق نجاحا في ميادين القتال فقد قبل الطرفان أن يعقدا مماهدة كرسبى 1022 Cespi.

# معاهدة كرسبىء

وبموجب معاهدة كرسبى تقرر أن تتنازل فرنسا عن أى حق تدعيه فى نابلى وجنوب معن كل إدعاءاته وجنوب عن بيدمنت وسافوى. وأن يتنازل الامبراطور شارل الخامس عن كل إدعاءاته فى برجنديا، وأخيراً اتفق الطرفان على عقد زواج سياسى بين الابن الأصغر لملك فرنسا وهو الدوق أورليان وابنة الامبراطور أو ابنة أخته ويكون الصداق (الدوطه) الذى تقدمه للعروس أما الأراضى المنخفضة أو دوقية ميلان (١٠).

 <sup>(</sup>١) لم يتم هذا الرواج بسبب وفاة الدوق أورليان عام ١٥٤٥. ولذلك فقدت فرنسا أملها في أن يحكم أمير
 ٢٠ الأسرة المالكة الفرنسية، ولكن في نفس الوقت لم بعد فرنسوا مضطرا للتنازل عن بيدمنت وسافوى.

#### وناة ترانسوا الأول،

وفى شهر مارس عام ١٥٤٧ مات الملك فرانسوا الأول دون أن يحقق لفرنسا شيئا من أهدافها فى شبه الجزيرة الإيطالية، وتولى العرش ولى عهده هنرى الذى كان متزوجا من إحدى أميرات أسرة دى مديتشى التي كانت تخكم فلورانسا، وهى كاترين دى مديتشى التي كانت لها شخصية قوية أثرت فى تاريخ فرنسا كما سيرد فيما بعد.

## هنری الثانی (۱۵٤٧–۱۵۵۹)،

واجه هنرى الثانى عند توليه العرش مشكلتين أساسيتين: أولاهما الصراع القائم بين فرنسا والامبراطور شارل الخامس، وثانيهما الأطماع الإنجليزية فى شمال البلاد وعدوان الملك هنرى الثامن ملك إنجلترا على الأراضى الفرنسية فى الشمال واستيلائه على ثفر بولونى Boulogne فى أواخر عهد الملك الراحل فرانسوا الأول، وكان على فرنسا أن تواجه كفاحا مريرا لاسترداد هذا الثغر.

وكان الامبراطور شارل الخامس في مركز القوة عندما بدأ صراعه مع هنرى الثاني، فقد تخلص من أهم مشكلة داخلية صادفته أثناء حكمه بانتصاره على حكام الولايات الألمانية من الأمراء البروتستانت (أبريل ١٥٤٧) وإحكام قبضته على ألمانيا، ورأى هنرى الثاني ألا يدع الأمور تسير في مصلحة غريمه، فعمل على إثارة الأمراء البروتستانت ليعاودوا السمى في مقاومة الامبراطور واتصل بهم في الخفاء وقدم لهم المعونات المالية رغم أنه كان متعصبا للكائوليكية. وعقد معهم معاهدة يقدم لهم بموجبها نفقات الحرب في مقابل موافقتهم على أن تستولى فرنسا على تول ومتز وقردان وهي مدن على الحدود يتكلم معظم سكانها الفرنسية، وبدلك بمتذ نفوذها إلى الالزاس واللورين.

وفى فبراير ١٥٥٧ قام هنرى الثانى بالهجوم على الحدود الألمانية، فعبرت قواته نهر الميز واستولت على فردان وتول ومتز، واشتركت جيوش الأمراء الألمان المتحالفين معه في الحرب ضد الامبراطور، واضطر شارل الخامس إلى شن حملة مضادة لانتزاع متز وهي أقوى حصن من حصون الحدود في اللورين - فحاصرها بقوات أتى بها من ألمانيا وأسبانيا، ألا أن هذه القوات باءت بالفشل، فأسقط في يده ولم يستطع احتمال الكارثة، وتعب من طول الحروب التى خاضها وبعد تفكير عميق، قرر أن يتنازل عن عرش الامبراطورية الرومانية التى تشمل ألمانيا والنمسا لأخيه فرديناند، وعرش أسبانيا الذى كانت تتبعه الأراضى المنخفضة والممتلكات الأسبانية في المعالم الجديد لابنه فيليب الذى صبق أن زوجه مارى تيودور ملكة إنجلترا وهو زواج سياسى يضمن وقوف إنجلترا في صف أسبانيا، وقد تم التنازل الرسمى في أكبربر سنة ١٥٥٥، وقضى بقية حياته، في أسبانيا، وقد تم التنازل الرسمى في

# مواصلة الحروب الإيطالية،

أصبح فيليب الثانى ملك أسبانيا والأراضى المنخفضة مسئولاً عن الممتلكات الأسبانية من نابلى وميلان بإيطاليا بعد أن انتصر الأسبان في كل الملاحم التي خاضوها في إيطاليا ضد القوات الفرنسية، أضف الى ذلك تهديدهم لروما مقر البابوية.

وكان البابا بول الرابع، الذى انتخب عام ١٥٥٥ ، عدوا متحمسا ضد الأسبان وخصوصا عندما عقد الامبراطور شاول الخامس الصلح مع البروتستنت أعداء الكنيسة الكاثوليكية. ولذلك كان البابا يكن الحقد والبغضاء لأسرة هبسبرج ويسخط على الامبراطور فرديناند الذى وافق في معاهدة أجزيرج على منح الحرية الدينية لأتباع لوثر.

وفكر البابا في الاستعانة بالملك هنري الثاني ملك فرنسا الذي استجاب لنداء البابا وأرسل القوات الفرنسي في ذلك البابا وأرسل القوات الفرنسي في ذلك العهد، وعادت الحرب من جديد (سبتمبر ١٥٥٦) على أرض إيطانيا، إلا أن الأسبان تحركوا من نابلي نحو روما وهزموا القوات التابعة للبابا. وعجز القائد الفرنسي عن اقتحام حصون نابلي. واضطر البابا بول الرابع أن يقبل صلحا عرضه الأسباد

كان أهم شروطه أن توضع إيطاليا مخت الحماية الأسبانية وإلغاء الحلف المعقود بين البابا والملك هنرى الثاني وأن يستقبل البابا ملك أسبانيا فيليب الثاني كأحد الرعايا الخلصين للكنيسة.

ورغم تلك الهزيمة العسكرية والأدبية التي مني بها ملك فرنسا فقد عاد إلى ميدان الحرب مرة أخرى ضد الأسبان في مستهل عام ١٥٥٧ ، وفي هذه المرة انضمت إنجلترا إلى جانب أسبانيا، وذلك بتأثير فيليب على زوجته ملكة إنجلترا مارى. وحاصرت قوات أسبانية وإنجليزية ومرتزقة مدينة سان كانتان تيودور Saint Quentin في شمال فرنسا وانتصرت على الفرنسيين انتصاراً حاسما وسقطت المدينة في أيديهم في صيف عام ١٥٥٧ . وبدأ كأن الطريق أصبح مفتوحاً للقوات الأسبانية للتقدم نحو باريس حتى أن شارل الخامس الامبراطور السابق – وكان لا يزال يعيش في عزلته بأحد الأديرة - يترقب على أحر من الجمر دخول ابنه فيليب الثاني العاصمة الفرنسية، على أن تلك الأمنية لم تتحقق، وعاد الفرنسيون للقتال، وانتزعوا ثغر وكاليه من هزيمتهم وبذلك فقدت إنجلتها آخر مالاكها في فرنسا.

# :Cateau Cambersis هماهدة كاتوكمبرسيس

شعر الجانبان المتحاربان- فرنسا وأسبانيا- أن الحروب الايطالية قد أنهكت قواهما وحطمت اقتصادهما، وأفنت عددا كبيراً من قوات الطرفين على مدى ما يقرب من خمسين عاماً دون أن يحصل أحدهما على نصر حاسم، رغم نجاح الأمبان في كسب عدة مواقع في الأيام الأخيرة. وقد تهيأت الفرصة في أكتوبر 100۸ للقيام ببعض الاتصالات وإجراء المفاوضات للوصول إلى حل ينهى تلك الحروب الإيطالية التي طال أمدها، وأخيراً تم عقد معاهدة «كاتو كمبرسيس» - هو بلذة تقع بالقرب من الحدود الفرنسية البلجيكية - تقرر بمقتضاها ما يلى:

أولا: تنازلت فرنسا لأسبانيا عن الحقوق التي تدعيها في ميلان ونابلي وبذلذ؛

يتم تدعيم الحكم الأسباني فيهما، كذلك وافقت على التنازل عن دوقية سافوي التي كانت تجمع سافوي وبيدمنت (أو مملكة سردينيا فيما بعد)(١)

نانيا: احتفظت فرنسا لنفسها بالثلاث أسقفيات التي استولى عليها هنرى الثانى وهى متز وتول فردان على أن تظل من الناحية الإسمية تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة، وقد كان لهذا الكسب الفرنسي أثره في المستقبل، عندما أقدمت فرنسا على احتلال أقليم اللورين كله بعد قرنين من إبرام تلك المعاهدة.

وقد وطدت هذا دعاتم الصلح بالإنفاق على قران فيليب الثاني الذي ماتت زوجته الملكة مارى تيودور- بالأميرة اليزابيث إينة هنرى الثاني ملك فرنسا.

وتعتبر مماهدة كاتوكبرسيس فاتخة عهد جديد في العلاقات الدولية في أوروبا.
فقد كانت خاتمة حروب طاحنة استعرت نيرانها مدى أربعين عاماً بين فرنسا
وأسبانيا. ثم إنها قضت على المشاحنات التي كانت قائمة بين فرنسا وأسرة هبسبرج،
إلا أن المؤرخين المعاصرين في فرنسا اعتبروا هذا الصلح كارثة حلت بفرنسا، وأن
هنرى الثاني كان متساهلا في حقوق وطنه بمنح الملك الأسباني فيليب شروطاً سخية
في الوقت الذي كان الأخير فيه قد تعب من الحرب وكان محتملا أن يفشل عن
مواصلتها، ولكنهم كانوا يعزون تكالب الملك الفرنسي على الصلح إلى أنه كان شديد
الرغبة في أن يتفرغ لمكافحة الخارجين على الكاثوليكية في فرنسا عندما انتشرت

والواقع أن الحروب الإيطالية التي انتهت بمعاهدة كاتوكمبرسيس قد عاصرتها حروب دينية انتشرت بين كثير من الشعوب الأوروبية وبقيت مستعرة هنا وهناك حتى عام ١٦٤٨ وهو العام الذي انتهت فيه حرب الثلاثين عاما بعقد معاهدة وستغياليا.

<sup>(</sup>١) كان هذا التنازل لدوق سافوى الذي كان قائداً للقوات الأسبانية التي هزمت الفرنسيير عند سانت كانتان، وقد فرضت المعاهدة زواجاً سياسيا يفرض على ملك فرنسا أن يؤرج أحته لذلك القائد على أن تقدم العروس لزوجها دوقية سافوى الفرنسية صداقاً لهذا الزواج – وقد قبلت فرنسا هذا الشرط الإنها كانت منهركة القوى وفي أشد العطيمة إلى السلام.

# الفصيل الخامس

حركة الإصلاح الديني

لم تكن حركة الإصلاح الديني في أوروبا ثورة مفاجئة، ولكنها كانت حركة لها أصول وجذور في تاريخ الكنيسة الكاتوليكية، فقد تمرضت على مدى العصور لها أصول وجذور في تاريخ الكنيسة الكاتوليكية، فقد تمرضت على مدى القرون الوسطى ومطلع لعدة أخطار كانت مجتازها المرة تلو الأخطار إلى قسمين أخطار تعرضت لها في عصورها الأولى عندما كان الانقسام يثور حول مسائل دينية معينة، وما تعرضت له المسيحية من خطر ظهور الاسلام وانتشاره في القرن السابع الميلادي، وما تبع ذلك من سقوط القسطنطينية في أيدى المسلمين في القرن الخامس عشر، وزحف المغول من الشرق على قلب أوروبا. ألا أن هذه الأخطار كانت في الواقع من عوامل نماسك الكنيسة ومقاومتها أعداء المسيحية في الخارج.

وأما أخطار القسم الثانى فقد تجلت عندما خف الضغط الموجه من المخارج على الكنيسة إذ تمرضت البابوية لهزات عنيفة بعد أن بلغ النفوذ البابوى ذروته فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. وبعد ذلك فقد تغير مركز البابا عندما جمع بين صفته الدينية كرئيس للكنيسة المسيحية. وصفة أخرى اكتسبها كحاكم دنيوى لا يقل عن الملوك والحكام فصار يحكم ولايته حكما زمنيا. وله بلاط ينافس بلاط الملوك والأمراء فى الترف والانحراف، وقد فقدت البابوية هييتها فى القرن الرابع عشر وخاصة فى الفترة ما بين عامى ١٣٥٥ و ١٣٧٧ عندما انتخب مجلس الكرادلة رئيس أساقفة بوردو بفرنسا ليعتلى عرض البابوية باسم البابا كلمنت الخامس، ورأى الباا الجديد أن يبقى فى فرنسا وتمت مراسم توليه البابوية فى ليون بدلا من روما، وجملت مدينة أفينون على نهر الرون مقرآ جديداً للبابوية التى ظلت هناك حوالى والنمين وسبعين سنة خاضعة للملكية الفرنسية حتى أطلق على هذه الفترة إسم النابوى) ويذلك فقدت البابوية الشيء الكثير من سمعتها وزعامتها المالمية.

#### الانقسام العظيم،

وازداد انهيار المركز البابوى في عام ١٣٧٨ عندما حدث الانقسام البابوى العظيم The Great Papal Schism . فقد جرى انقسام بين العظيم The Great Papal Schism . فقد جرى انقسام بين الكرادلة نتج عنه اختيار اثنين من البابوات أحدهما في أفنيون والآخر في روما. وبذلك ظهرت عوامل التفرقة والتفكك في العالم المسيحي وكان من آثار المساوئ التي ترتبت على البابوى في فرنسا. والإنقسام العظيم أن سلطة البابا أصبحت موضع جدل ونقاش، أخيراً اجتمع المجمع الكنسي في كونستانس Constance - 1818 ( 181٧ ) وقرر حسم المشكلة والقضاء على الانقسام بانتخاب رجل واحد هو البابا مارين الخامس Martiny على أن تكون روما وحدها مقر البابوية.

وهكذا مرت البابوات أصبحوا جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم أمر الكنيسة وزادها انهياراً أن البابوات أصبحوا جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم أمر الكنيسة بقدر ما يعنيهم جمع المال لتحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح أقاربهم والمحيطين بهم، مما دفع بعدد من المفكرين والمصلحين لبحث الموقف وكان ذلك نذيراً بوجود معارضة شديدة لما وصلت إليه الكنيسة الكاثوليكية والمطالبة بالإصلاح ومرت حركة المطالبة بالإصلاح بمرحلتين الأولى مرحلة كان المرتبطون بالإصلاح، الديني يطالبون الكنيسة بإزالة مفاسدها وتنظيم شتونها على أيدى رجالها أي تُصلح الكنيسة نفسها بنفسها وبذلك يأتى الإصلاح من الداخل والثانية مرحلة يطالب فيها المصلحون الكنيسة أن تقبل مرغمة ما يفرض عليها من الوسائل التي يقترحونها ما دامت قد فشلت في إصلاح نفسها.

وكان كبار المصلحين في المرحلة الأولى يوحنا روكان 1000 – 107۲ وأرزم (٧١٤٧ – 100 )، أما الأول فقد آثار بكتاباته وانتقاداته تفكير المثقفين، وأرزم (١٤٧٧ – 10٤٦)، أما الأول فقد آثار بكتاباته ومثالبها، وينتقدون ما نفشى على يد الكنيسة من بدع وخرافات ومجحوا في تهدئة الرأى العام بفكرة الإسلاح لليني.

وأما (ارزم) فقد سعى فى تأليب الرأى العام ضد البابوية ومفاسدها بما كان ينشر على الناس من آراء شديدة وأفكار متحررة (١) وأهم عدل أدبى قام به هو نشره ترجمة للكتاب المقدس اليوناني القديم (العهد القديم) وقد كان لهذه الترجمة أثرها فى تخليص الفكر الانساني من سيطرة رجال الدين، وذلك لأن هذه الترجمة التي نشرها عام ٥١٦ عن النص اليوناني أظهرت أن نسخة الكتاب اللاتينية التي اعتمدت عليها الكنيسة لم تكن الوثيقة الأصلية، وأن بها أخطاء فى عدة مواضع، وكانت تلك سبيلا إلى فهم الدين، وأفادت تفسيراته القارىء العادى، وقد تمت شروحه ونفسيراته إلى اللغة الإنجليزية.

وهكذا ساعد كل من روكان وارزم على خلق جو من المعارضة للكنيسة وتهيئة الأفكار لتقبل حركة الإصلاح الديني رغم أنهما لم يقصدا الخروج على الكنيسة الكاثوليكية ولكنهما كان يناديان بأن يأتي الإصلاح من داخل الكنيسة نفسها . ولكن بعد أن فشلت الكنيسة في الاستجابة للإصلاح من الداخل، قام مصلحون آخرون يطالبونها أن تقبل الإصلاح إن اختيارا أو كرها، وعندئذ بدأت المرحلة الثانية التي كان مارتن لوثر أول زعمائها وأشدهم تأثيراً في تاريخ الإصلاح الديني . وقد بدأت ثورته في ألمانيا .

وقد بدأت الثورة الدينية في ألمانيا نظراً لظروف ألمانيا الخاصة. فقد كانت المعتقدات الدينية وفلسفة اللاهوت أرسخ فيها من إيطاليا مقر البابوية، وكان بها عدد من المفكرين تعرضوا بالنقد لمعايب البابوية ومثالبها المالية والأدبية. وقد ساعد على نشر آرائهم اختراع الطباعة في شمال ألمانيا بما سهل على الطبقة الألمانية المثقفة

<sup>(</sup>١) كان آرزم حلقة اتصال بين حركة النهضة وحركة الإصلاح الديني، وقد ولد في روتردام بهولنده ودرس بها اللاهوت ثم انتقل إلى جامعة باريس حيث درس اللغة اللاينية وأجادها ثم أخد ينتقل من جامعة إلى أخرى حيث اختلط بكبار الملماء والأسائذة، وفي سنة ١٤٩٨ زار إنجلترا، وقابل عدداً من الباحين في اكسفررد عمن درسوا اليونائية، فتاقت نفسه لدراستها حتى أصبح أشهر علماء المصر في الأداب والملوم الكلاسيكة.

الاطلاع على أوجه النقد الموجهة إلى الكنيسة ومشاركة كبار الكتاب أراءهم وفلسفتهم الدينية.

وقد كان للموقف السياسي في ألمانيا في ذلك الحين أثره الواضح في قيام تلك الثورة الدينية، فقد كانت ألمانيا منقسمة إلى مئات من الولايات شبه المستقلة لا يجمعها سوى انتمائها الاسمى لحكم إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الذي لا يملك ولا يحكم.

وكانت البلاد كلها تمر في أزمة افتصادية واجتماعية وروحية بخمعت كلها في مطلع العصور الحديثة. فالطبقة المتوسطة (البورجوازية) كانت تواجه أزمة خطيرة هي محاولة استمادة ما كان لها من ثروة ومركز إجتماعي محترم نمتعت به زمن المصور الوسطى عندما كانت ألمانيا بموقعها الجغرافي وسط أوروبا لا تزال غنية.

كذلك كان عدد من صغار النبلاء يؤلفون طبقة خاصة في البلاد وهي طبقة الفرسان Knights التي كان لها شأن حربي خطير في العصور الوسطى، وعندما دهم الامبراطورية ذلك الانحلال الذي حدث في بداية العصور الحديثة وقسمها إلى إمارات محلية يسيطر عليها الأمراء فقد الفرسان أهميتهم التقليدية القديمة، ولم يجدوا سبيلا للعيش وجمع الثروة سوى القيام بأعمال السلب والنهب عندما تسنع لهم الظروف ومع ذلك لم ينسوا ما كان لطبقتهم في الماضى من مجد ونفوذ، ولهذا كانوا ساخطين على ما وصلت إليه حالتهم ومركزهم ومعيشتهم.

أما طبقة الأمراء والنبلاء فلم يكن باستطاعتهم الاطمئنان على سلامة أملاكهم وتدعيم نفوذهم. كما لحقتهم الأزمات المالية بسبب نفقات الإدارة ومطالب الحكم، ثم إنهم كانوا يدركون أن أغلب موارد الأرض في ولاياتهم تذهب للكنيسة الكاثوليكية والبابوية التي تتخذ مقرها في بلاد أجنبية، ومن ثم كان لها نفوذ خطير في بلادهم. حيث تتدخل في تعيين رجال الكنيسة والوظائف المتصلة بها، وأصبح هم ولك الموظفين الذين تعينهم الكنيسة الكاثوليكية أن يجمعوا الأموال مرائز من الألمنانية ترسل إلى روما.

ومما تقدم يتبين مدى إجماع معظم الطبقات على السخط على الكنيسة الرومانية ولذلك كانت ألمانيا أرضا صالحة لقيام الثورة. وجاءت حركة مارتن لوثر كحركة تعبير جماعية عن إرادة الشعب في تغيير الأوضاع الدينية السائدة.

# الإصلاح الديني في ألمانيا.

كانت ألمانيا قبل بداية العصور الحديثة تمثل ما تبقى من الامبراطورية الرومانية المقدسة، وكانت تلك الامبراطورية تتكون من إنخاد مثات من الولايات شبه المستقلة، ولما تولى الامبراطورية ظهرت في ولما تولى الامبراطورية ظهرت في المانيا نهضة قومية ولكنها لم تستطع أن تصل إلى تكوين حكومة مركزية قوية، حركة النهضة الأوروبية كان لها أثرها الفعال في إطلاق الأفكار من عقالها في ألمانيا، ونظرا لظروف ألمانيا الخاصة فقد ظهرت تلك النهضة بمظهر ديني حيث بدأت بها حركة الإصلاح الديني.

كانت الكنيسة في ألمانيا تسيطر سيطرة خطيرة على مقدرات البلاد منذ أن سادت في العصور الوسطى النظرية بأن البابا هو ظل الله على الأرض. وهي النظرية التي حجبت سلطان المحكام الأوروبيين من أباطرة وملوك، وجعلت من حق البابا التدخل في الشعون الدينية والسياسية لكل الحكومات، باعتبار أن السلطة تأتى من عند الله. وبما أن البابا يمثل سلطة الإله على الأرض فكل سلطة إذن تتمثل في شخصه حتى أصبح كل حاكم يشعر بأن للبابا نفوذا في بلاده لا يقل عن نفوذ المحاكم. وكان للكنسية أملاك في كل دولة من الدول الأوروبية يتصرف فيها البابا تصرف المستقل، يفرض الضرائب على الرعايا في أي بلد من البلاد لمصلحة الكنيسة وبعين رجال الدين الذين يختارهم دون تدخل من عاهل الدولة.

وعندما تولى العروش فى أوروبا – فى عهد النهضة – ملوك أقوياء كما حدث من فرنسا وأسبانيا وإنجلترا، أخذ هؤلاء الملوك على عاتقهم معارضة سلطة البابا فى بلادهم ونجحوا إلى حد كبير فى تحدى سلطانه ونفوذه. ففى فرنسا أصدر الملك شارل السابع فى عام ١٤٣٨ مرسوما ملكيا تخدى به سلطة البابا وسيطرته على شئون الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، وبدأ هو ومن خلفه من الملوك يصدرون الأوامر بتعيين الأساقفة وغيرهم من رجال الدين فى بلادهم وهو الذى كان حقا ثابتاً للبابوات من قبل.

وفى أسبانيا، فى عهد فردناند وإيزابيلا أصبح من حق التاريخ تعيين رجال الكنيسة وقدر صدر أول مرسوم بذلك فى عام ١٤٤٢، وصدرت الأوامر بتحريم إستناف الأحكام التى تصدرها الحاكم الدينية فى أسبانيا أمام المحكمة العليا فى روما.

وفى إنجلترا أخذ سلطان البابا ينهار شيئا فشيئا منذ منتصف القرن الرابع عشر حتى تخلص الملوك نهائيا من التدخل البابوى فى الشئون الدينية للبلاد كما سيأتى ذك.ه.

أما ألمانيا، فقد احتفظت الكنيسة الرومانية بقوتها وسلطانها وذلك بسبب ضعف الامبراطورية وعلى الأخص في عهد الامبراطور وفردريك الثالث، الذى استمر حكمه ثلاثا وخمسين سنة (١٤٤٠- ١٤٩٣) وقد أكد هذا الامبراطور إدعاء البابوية عندما عقد اتفاق فينا عام ١٤٤٨ والذى ثبت فيه حق البابا في السيطرة على الكنيسة الألمانية، وعلى ذلك ظل البابا يمارس في ألمانيا نفس الحقوق التي كانت لبابوات القرون الوسطى.

وقد غالى بعض البابوات فى التحكم وفرض الإرادة على الشعب الألمانى، وأرسلوا إلى ألمانيا أتباعهم من رجال الدين يجمعون المال بكافة السبل، وارتكبت رسل البابا جرائم الرشوة والابتزاز فكانوا يقبلون المال من المرشحين لوظائف الكنيسة، ويجمعون المال بحجة الاستعداد لحرب صليبية قريبة ضد الأتراك العثمانيين ، وغير ذلك من الحيل التي كان البابوات يلجأون إليها لسد حاجتهم من المال ينفقونه لتحقيق أطماعهم السياسية، والتشبه بالملوك والأمراء من الاستمتاع بالحياة المرفهة واقتناء النفائس الفنية من روائع فنانى النهضة الإيطالية، حتى أصبح البابوات فى هذه الفترة من التاريخ جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم أمر الكنيسة بقدر ما يعنيهم تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح أقاربهم وذويه.

ولم تكف المجالس النيابية (الريخستاج) في الولايات الألمانية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر عن التنديد بتلك المثالب ووسائل ابتزاز الأموال باسم الكنيسة وكانوا يمثون باحتجاجهم في رسائل متعددة إلى روما دون جدوى.

ولمل أسواً مظهر من مظاهر ابتزاز الأموال هو التوسع في بيع صكوك المغران مما أثار المعارضة والجدل، وابتداع هذه الصكوك يرجع إلى عام ١٣٠٠ ميلادية عندما ابتكر البابا بونيفاس السابع Boniface VII مرسوما بابويا مقدسا يعرف بالغفران الممارضة والبيان المقدس بأنه إذا اعترف شخص اعترافا كاملا بدنوبه وتبرأ منها وندم ندما حقيقيا على خطاياه، فإنه يتخلص من عقاب الآخرة (۱۱ ولكي يحصل على هذه المغفرة، عليه أن يدفع لقاء ذلك هبة مالية، وظل ذلك تقليدا على مدى الأجيال يقبل عليه الجهلاء وبعارضه المفكرون إلى أن أرسل البابا أحد الرهبان واسمه تتول المجيل في عام ١٩٥٧ لتوزيع صكوك الغفران على الناس في ألمانيا وكان المؤمنون البابا قد خوله جمع الأموال لبناء كنيسة القديس بطرس في روما، وكان المؤمنون برسالة البابا يدفعون مقابل هذه الصكوك مبلغا ممينا من المال، بما أثار المصلح الكبير برسالة البابا يدفعون مقابل هذه الصكوك مبلغا ممينا من المال، بما أثار المصلح الكبير بروتسانتي، وهو مذهب ثورى لم يقتصر أصحابه على المطالبة بوجوب تصحيح مارين لوثر وجعله يتزعم ثورة دينية لإصلاح الكنيسة نفسها، وإقامة كنيسة تؤسس مساوىء الكنيسة فحسب، بل طالبوا بإصلاح الكنيسة نفسها، وإقامة كنيسة تؤسس على المبادىء والأسس المستمدة من الإنجيل.

<sup>(</sup>١) الأصل في نشأة هذه الصكوك هي فكرة الاعتراف أمام القسيس لقبول توبة المعترف اللدى لا يدخل الجنة لل المجتب المجتب بالمجتب المناسبة بعد موته بل يحضى فترة من الرمن فيما يسمى بالمطهر الذي يقضى فيه المذبون حكم الله بالمذاب إلى أن يتطهروا من ذنويهم، ولتخفيف عذاب المطهر ابتكرت الكنيسة صكوك النقران التي كانت مورداً ماليا در عليهم أموالا كبيرة جملها تتغالى في إياحة بيمها حتى لمن يربد غفران خطاياه القادمة في مستقبل أيامه.

#### مارتن لوثر وهركة الإصلاع ١٤٨٣ - ١٥٤٦.

ولد مارتن لوثر في قرية ثورينجيا بمقاطعة سكسونيا من أبوين يعيشان على فلاحة الأرض، وعاش في حداثة سنه في بيئة انتشرت فيها الخرافات الدينية والمعتقدات الزائفة التي صورت المسيح في صورة المنتقم الجبار الذي يتوعد الناس بأقصى أنواع التعذيب والمقاب في الآخرة، فتسلط على مارتن الخوف وتملكه القلق والإحساس بالرهبة من الانتقام الإلهى، ولم تقنع نفسه بالوسائل التي كانت تقدمها الكنيسة لتهدئة عذابه النفسي.

عنى والداه بتعليمه رغم فقرهما فأرسلاه إلى المدرسة، ثم إلى جامعة أرفورت لدراسة القانون، إلا أنه بما تسلط عليه من خوف وقلق دينى قرر عام ١٥٠٥ أن ينخرط فى سلك الرهبنة لعل فى ذلك نجاة له من خطاياه وخلاصا له من ذنوبه، ينخرط فى سلك الرهبنة لعل فى ذلك نجاة له من خطاياه وخلاصا له من ذنوبه، ودخل دير أوغسطين حيث انكب على الصلاة والتقشف وتعليب النفس أملا فى الوصول إلى رحمة الله وعفوه، ورسم كاهنا فى عام ١٥٠٧، وفى الوقت نفسه كان يدرس علم اللاهوت حتى نال شهادة الدكتوراه واستدعى للتدريس فى جامعة فتنبرج يلاس علم اللاهوت حتى نال شهادة الدكتوراه واستدعى للتدريس فى جامعة فتنبرج تلاميذه المعجبين بآرائه وتأملاته، ولا سيما فى المسألة التى كانت تشغل باله، مسألة (الخلاص) والتطهر من الخطايا.

وفى عام ١٥١٠ زار روما، واطلع بنفسه على مفاسد البابوية، فازدادت شكوكه، وعظم ارتيابه. فظل يفحص ويتأمل حتى اهتدى إلى العقيدة التى بعثت فى نفسه الهدوء والرضا والطمأنينة، وتتلخص نظريتة فى أن الايمان برحمة الله يكفل النجاة من عقابه، وأن الصلاة والعبادة بجميع طقوسها وأشكالها ليست كافية للخلاص من الخطايا، وإنما يتخلص الإنسان من خطاياه بإسداء الحمد والشكر من قلب طاهر سليم إلى العلى القدير. تلك هى العقيدة التى اهتدى إليها مارتن لوثر من دراسته للكناب المقدس، ورسالة الرسول بولس إلى مسيحيى روما، وسميت بعفيدة

التبرير بالإيمان Justification by Faith - وقد عاش لوثر بهذه العقيدة راضيا مطمئنا لبضع سنوات، يبشر بها بين تلاميذه في هدوء وسلام دون تدخل من السلطة أو الكنيسة، إلى أن جاء دوره ليعلن على الملاً مبادئه وآراءه التي كان لها أثرها الكبير في مجرى التاريخ الأوروبي كله.

ففى عام ١٥١٧ جاء إلى ألمانيا الراهب تتزل الذى أشرنا اليه ليوزع صكوك النفران. فأثار ذلك مارتن لوثر، ورأى أن يعلن احتجاجه علنا. وانتهز فرصة اجتماع الناس على عادتهم فى كنيسة فتنبرج فى أول نوفمبر من كل عام وعلق على باب الكنيسة احتجاجا طويلا يشتمل على ٩٥ مادة ضد صكوك الغفران، وأعلن فى وثيقته عقيدة التبرير بالإيمان، وأن الغفران رهن برحمة الله وحدها، وأن البابا لا يستطيع التدخل فى غفران الذنوب، ثم دعا لوثر كل من يشاء من العلماء لمناقشة الحجج التى ساقها تأكيدا لملهمه.

وفى أثناء جداله مع يوحنا تنزل وغيره من مؤيدى الكنيسة تمرض لوثر بالنقد اللاذع لنظام الكنيسة وسلطتها العليا وتعاليمها، وصرح بأن الكتاب المقدس وحده هو القانون الذي يرجع إليه ويعتمد عليه في تفسير العقائد وفي المسائل المختلف عليها. وأن كل شخص مثقف باستطاعته أن يقرأ الإنجيل وهو حر في تفسيره على حسب فهمه وإدراكه له وأنه ليس للبابا الحق في احتكار تفسيره، كذلك يجب إباحة الزواج للقس وإخضاع رجال الدين للسلطة الزمنية.

وقد لاقت آراء لوثر رضاء الكثيرين، والتف حوله أتباع متحمسون في ألمانيا وهم أولئك الساخطون على تصرفات الكنيسة في روما وتحكم البابا في العباد وادعاء بأنه واسطة الغفران عند الله. وفي عامى ١٥٦٩ و ١٥٢٠ عباً لوثر الرأى العام بسلسلة من الكتابات الدينية التي ضمنها تفسير العقيدة الجديدة وأوضح أن ادعاء الأكليروس بأنهم أصحاب الكلمة الأخيرة وأنهم يختلفون عن عامة الناس محض ادعاء كاذب، وأن على الناس أن يبحثوا عن الحقيقة بأنفسهم في الكتاب المقدس. وفي الوقت

نفسه وجه الدعوة إلى أمراء ألمانيا وفرسانها يهيب بهم أن يتزعموا حركة الإصلاح، وبنى تلك الدعوة لهم على أساس أن رجال الدين خاضعون للسلطة الزمنية، وأن البابا ليس وحده صاحب الحق في احتكار الكتاب المقدس، وعليهم واجب يجب تأديته لخدمة الإنسانية وهو الإشراف على الدين في بلادهم. وأعلن وجوب انقاص عدد الأديرة، وأنه لا ضرورة للحج إلى روما، ونشر رأيه كذلك بإباحة الزواج لرجال الدين، ووجه أعنف النقد للكرادلة على حياة البذخ والرفاهية التي يتمتعون بها.

أجابت الكنيسة على حركة لوثر بأن أصدر البابا ليو العاشر قرار الحرمان من الكنيسة ضد لوثر (ديسمبر ١٥٢٠) وكان رد مارتن لوثر أن أحرق قرار البابا علانية وبصورة رسمية أمام الناس في ساحة وتنبرج. وبذلك انقطعت كل صلة بين لوثر والكنيسة، وتفاقم الأمر حتى أن البابا طلب من الامبراطور شارل الخامس أن يلقى القبض عليه وقمع حركته وتنفيذ قرار الحرمان الصادر ضده باعتباره مارقا خارجا على المسيحية.

واستدعى مارتن لوثر للمثول أمام مجلس يمثل الامبراطورية في مدينة إورمس خال الامبراطورية في مدينة إورمس خال Worms لحاكمته (يناير ١٥٢١) ولما ناقشه مجمع فورمس في آرائه أصر على كل كلمة فاه بها أو كتبها من قبل. وعندثذ اعتبر خارجا على القانون وحكم عليه باهدار دمه وحرمانه من الحقوق المدنية في الامبراطورية. إلا أن فردريك أمير سكسونيا وآخرين من أمراء شمالي ألمانيا وضعوه تخت حمايتهم، ولجأ لوثر إلى قلمة حصينة محت حماية فردريك، وبدلك ثجا من العقوبة وأقام هناك بمعزل عن الناس لمدة عام ترجم أثناءه الإنجيل إلى اللغة الألمانية، وكان لهذه الترجمة أثر كبير في إحياء الأدب الملغني، وسهل على العامة فهم معاني الكتاب المقدس بعد أن كان التفسير وقفا على رجال الدين.

وفي تلك الأثناء اضطر شارل الخامس إلى مغادرة ألمانيا لمعالجة بعض الشئون العاجلة في أسبانيا إلا أن ثورة الإصلاح الديني لم تتوقف واكتسحت اللوثرية ـ أي حركة الممارضة للكنيسة الرومانية معظم الطبقات في ألمانيا، فم انفجرت تلك الثورة في صور شتى تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تميشها ألمانيا في ذلك الحين، حيث رأت بعض الطبقات في حركة لوثر سبيلا لتحقيق ما كانت تطمع فيه من إصلاح أحوالها. واتخذت العنف وسيلة للوصول إلى أهدافها، فقامت ثورتان خطيرتان أدتا إلى الصدام بين السلطة والشعب مما أزعج «لوثر» وجعله يخرج من مخبه في قلعة وارتبورج Wartbourg ليعلن أن حركة الاصلاح الديني تبرأ من اتخاذ العنف وإراقة الدماء وسيلة لتحقيق أهدافها. وكان أهم حركات الثورة. حرب الفرسان رحرب الفلاحين.

#### حرب الفرسان،

كان الفرسان يكونون طبقة تختلف كل الاختلاف عن بقية أفراد الشعب، فقد كان الفارس بمتلك إقطاعية صغيرة من الأرض يتوسطها قصره المشيد على هيئة معقل أو قلعة، ولا يعترفون بالسيادة إلا للإمبراطور نفسه. ولم يكن لأحدهم مقعد في الديت الألماني. ومن هنا كان عليهم أن يعتمدوا على قوتهم وتضامنهم لكى يحتفظوا بمراكزهم ضد أمراء الولايات من جهة، وضد الامبراطورية من جهة أخرى. ولكنهم في نهايه العصور الوسطى كانوا قد فقدوا ما كان لهم من هيبة وسلطان بعد انحلال المهد الإقطاعي، وقد دفعهم سوء حالهم إلى التعويض عما وصلوا إليه بمحاولة إظهار القوة والبطش، فكان بعضهم يهاجم أراضى الفلاحين لنهب محصولاتها. أو ببتز الأموال من التجار. فلما ظهرت الحركة اللوثرية، رأوا انتهازها كغرصة لاسترداد نفوذهم وثرائهم. عن طريق ما نادى به لوثر من تخرير الكنيسة من أملاكها في ألمانيا.

لذلك قاموا بثورة عارمة مستغلين الإصلاح الديني فهاجموا الكنائس والأديرة ودمروا ما كان بها من تماثيل ونفائس وطردوا الرهبان من الأديرة. وكان أبرز الفرسان الثائرين أولرخ فون هنر Ulrich Von Hutten الذي نزعم حركة التأييد القومي لمارنن لوثر ضد البابا، ماعتبار البابا غريبا عن الوطن يبتز الأموال من ألمانيا بدون

وجه حق. وفي الوقت نفسه اتخذ الفرسان تلك الثورة وسيلة أخرى للتخلص من سلطان أعدائهم من الأفراء.

وقد ساعد هتن في حركته فارس مشهور آخر اسمه فراتز فون سكنجن Siekingen وهو الذي بدأ حرب الفرسان عندما نشب الخلاف بينه وبين أحد رؤساء الأساقفة، وكان من الطبيعي أن يهب الأمراء لمساندة الأسقف، ولذلك لم يقو سكنجن على الصمود أمام أسلحة الأمراء الحديثة ــ وهزم ثم قتل تحت انقاض المعتمد، واضطر الفارس الآخر هتن إلى الفرار إلى سويسرا حيث توفي بعد فترة وجيزة المحتروا) وفشلت حركة الفرسان بعد أن تمكن الأمراء من دك حصوفهم فخسروا الحرب وحرموا من امتيازاتهم السياسية التي تبقت لهم، واستبعدوا منذ هزيمتهم كعامل هام في الحياة الألمانية.

وقد تأثرت الحركة اللوثرية بهذه الأحداث، وعلى الرغم من أن لوثر نفسه لم يكن موافقا على استعمال القوة لتأييد حركة الإصلاح الديني، وعلى الرغم من تصريحاته المتكررة بمعارضة الثورة المسلحة، إلا أنه اعتبر في نظر السلطة الألمانية مسئولا عما جرى كله، كذلك أصبح الأمراء من أعداء الثورة، وكان ذلك إيذانا بحدوث انقسام بين طبقات الشعب الألماني.

#### تورة القلاعين ١٥٧٤،

كانت طبقة الفلاحين في ألمانيا تعاني أشد المعاناة من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فهم يرزحون عجت أعباء ثقبلة من حياة السخرة وفرض الضرائب وما كان الأمراء ورجال الدين والأسياد الإقطاعيون يطالبونهم به من عمل في أرضهم ومطالب أخرى مالية يخرمهم من ثمار كدهم وعرقهم أضف إلى ذلك أنهم كانوا محرومين من الحقوق التي يتمتع بها الفرد العادى كصيد الأسماك والحيوان.

جاءت الحركة اللوثرية في وقت تفاقمت فيه روح التذمر والسخط بين الفلاحين ضد السلطات القائمة كلها من زمنية ودينية، ولما كان لوثر ينادى محرية الإنسان، اعتقد الفلاحون أن الأوان قد آن لاستغلال مبادئه في الثورة على الأوضاع الراهنة والمطالبة بالتخلص من عبودية الأرض و تخديد الخدمات الإقطاعية المفروضة عليهم لأمراء الإقطاع، وتخفيف ضريبة العشر التى تؤدى للكنيسة. ومنحهم الحق في اختيار رجل الدين في كل مجتمع من مجتمعاتهم، و تخديد الضرائب والخدمات التى تؤدى لأمراء الاقطاع وحق الصيد في الأنهار التى تمر في الأرض التى يزعونها وفي الغابات المحيطة بهم، وتخديد إيجارات الأراضي الزراعية تخديدا عادلا. ونادوا بأن يماملوا بما جاء في الكتاب المقدس الذى لا يفرق بعد سيد ومسود، والعمل على يماملوا بما جاء في الكتاب المقدس الذى لا يفرق بعد سيد ومسود، والعمل على ايجاد مجتمع مسيحى جديد على أساس المساواة المطلقة ، وقد تخمست عدة مئات المجهم حماسا أدى إلى قيام ثورة عرفت باسم ثورة الفلاحين، وهي سلسلة من الثورات انفجرت في نهاية عام ٢٤٤٤ ، في معظم الجهات بألمانيا وخاصة في الورات الجنوبية ثم امتدت نحو المناطق الشرقية.

وانتهز أحد زعماء الاصلاح و توماس منزر Thomas Munzer و كان حاكما لإحدى المدن .. هياج الفلاحين ضد السلطات القائمة وتصدى لزعامة الثورة، ولكن قيادته لم تكن اجتماعية ولا حازمة، وفلت الزمام من يده، فقد عمدت عناصر كثيرة إلى التطرف في مبادئ الثورة حتى طالبت بشيوعية الملكية وتغالوا في أعمال العنف والتقتيل وقابل الأمراء والنبلاء تلك الثورة بمثلها في ارتكاب الوحشية والتعذيب في حق من تصل إليه أيديهم من الثوار، وتكتف الأمراء وجميع الفرسان مع القوات الامبراطورية في تخطيم تلك الثورة، فأخمدوها بدون رحمة ولا شفقة، وتتلوا من الفلاحين عشرات الألوف، وقد ألقت السلطات القبض على زعماء الثورة وعنبتهم ثم أعدمتهم. وانتهت ثورة الفلاحين في آخر عام ١٥٢٥ ولم يجن طبقة الفلاحين منها إلا الدمار، وعادت إلى حالتها الأولى من الذل والهوان.

وقد كان لثورة الفلاحين صداها في حركة الإصلاح الديني، إذ على الرغم من أن لوثر كان يندد بسياسة الملوك والأمراء بجاه رعاياهم، إلا أنه رأى أن ارتباط حركة الإصلاح الديني بالثورة والعنف قد يصرف هؤلاء عن مساندة حركة الإصلاح ولاسيما أنه كان يرى في المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتغالية، تطرفا لا يمت إلى حركة الاصلاح الديني بسبب، وأنها حركة هدامه تخريبية يجب القضاء عليها، لأنها تتمارض مع تطلعه إلى ضمان مساعدة الحكومات الألمانية القائمة لحركته الاصلاحية، ولذلك خرج من مخيثه على الناس يدعوهم إلى الطاعة التامة للسلطات الحكومية، ونبذ وسائل الشدة والعنف، بل لقد حرض الأمراء على عدم التهاون في قمم الثورة.

على أن مساندة مارتن لوثر للأمراء والنبلاء لم تخفف من حقد هؤلاء عليه لأنهم كانوا يشمرون بالأخطاء الناجمة عن استعمال الحركة اللوثرية، وأن نورته الدينية هي التي حركت العصيان وأثارت الكثير من مبادئ الحرية والمساواة. لذلك استعدوا عليه الإمبراطور شارل الخامس من جديد، فاستجاب لهم لما رآه من تفاقم الحال واحتمال قيام ثروات أخرى تخت تأثير تعاليم لوثر، مما يؤدى إلى حدوث انقسام سياسي في أعقاب الإنقسام الديني.

# موتف الإمبراطور،

ولم يكن الامبراطور شارل الخامس مسترشدا بواجبه الدينى بقدر تأثره بالموقف السياسى للإمبراطورية في أوروبا حيث كان الصراع قائما بينه وبين فرنسوا الأول ملك فرنسا. كذلك كان من سوء حظ الكاثوليكية أن انتشرت اللوثرية في ألمانيا في الوقت الذي كان الأمراك العشمانيون بهددون ممتلكات الامبراطورية في النمسا والمجر، فكان الامبراطور منهمكا في ذلك النضال الخارجي، مكتفيا في الداخل بمحاولة تهدئة الأحوال في ألمانيا حتى يستطيع أن يضمن إرسال الإمدادات للمساعدة على وقف تقدم الأثراك، لهذا ظل مدة طويلة لا يستطيع التخاذ موقف حاسم ضد اللوثرية مما شجع أنصارها وقوى ساعدهم. كذلك كانت علاقة الامبراطورية بالبابا على أسوأ حال. وخصوصا عندما دعا البابا كلمنت السابع في مايو ٢٥٢١ إلى تكوين حلف مقدس ضد الامبراطور بقصد القضاء على نفوذه في ايطاليا.

## الجلس الإمبراطوري في سبتمبر ١٥٢٦

وأما المشكلة الدينية التي لم تنته بعد، فقد قرر الامبراطور أن يعقد المجلس

الامبراطورى فى مدينة سبير Spcier فى باقاريا فى شهر يونيه ١٥٢٦ لبحث المسألة الدينية وتنفيذ القرار الصادر بحق مارتن لوثر بطرده خارج القانون (ومعنى ذلك إهدار دمه) ومصادرة كتاباته وهو القرار الذى أصدره مجمع ورمز عام ١٥٢١.

واجتمع مجلس سبير حيث أصدر قرارا في غير مصلحة الكنيسة الكاثوليكية. نص على أن 3 لكل أمير الحق في أن يسلك السبيل الذى يراه صالحا في موضوع قرار ورمز وهو في ذلك مسئول أمام الله والإمبراطوره . ومعنى ذلك أنه أصبح لكل أمير الحق في اختيار المذهب الدينى الذى يروق له في ولايته، وأصبح لاتباع مذهب لوثر مركز شرعى معترف به سرعان ما استغلوه، واستولى الأمراء الذين اختاروا المذهب اللوثرى في مقاطعاتهم على أملاك الكنيسة في بلادهم وطردوا رجال الدين الموالين للبابا والذين وفضوا قبول المذهب الجديد.

وقد ساعد الموقف السياسى فى ألمانيا على إصدار هذا القرار، فقد كان البابا كلمنت السابع على رأس حلف كونتن عام ١٥٢٦ الذى تكون لطرد قوات الإمبراطور كان فى أشد الحاجة إلى المال الإمبراطور كان فى أشد الحاجة إلى المال يجمعه من رعاياه فى كل مكان ـ ويريد كسب الوقت بأى ثمن ليتفرغ للمعركة الدائرة مع الأتراك العثمانيين الذين كانت قواتهم مجتماح المجر. ثم تغير الموقف السياسى عندما هاجمت قوات الإمبراطور روما ونهبتها وأسرت البابا الذى لم ير يدا من مهادنة الإمبراطورية وقبول الصلح الذى تمهد فيه الإمبراطور وقبول الصلح الذى تمهد فيه الإمبراطور بقمع الحركة اللوثرية.

# ألجلس الإمبراطورى الثانى في عبير ١٩٣٩،

راً ى الامبراطور شارل الخامس أن يعاود النظر فيما آلت إليه أحوال البلاد بسبب انتشار المؤرية والانقسام الخطير الذى يهدد الامبراطورية فدعا إلى عقد المجلس الإمبراطورى مرة ثانية في مدينة سبير (مارس ١٥٢٩). وقد ترجع هذا (الديت) الثاني عما أصدره من قرارات وأصدر هذه المرة قرارا ينص على نفاذ مفعول قرارات ورمس عام ١٥٢١ التى تقضى بإهدار دم لوثر وقمع ثورة اللوثريين وإلغاء الحرية التى منحت للأمراء في

مجلس سبير الأول في اختيار المذهب الذي يريدونه في ولاياتهم، واتخذ المجلس قرارا آخر للإبقاء على الكنائس اللوثرية التي أقامها اللوثريون في الولايات التي اختارت ذلك المذهب وسمح لها بممارسة عملها في نطاق المقائد الجديدة، على أن يقام القداس وفق النظام الكاثوليكي.

أزعجت تلك القرارات الأمراء اللوثريين لأن اختيارهم للمذهب الجديد منحهم الفرصة للاستيلاء على أراضى الكنيسة الكاثوليكية في بلادهم، ومعنى تنفيذ قرارات الديت الثاني أن يحرموا من الثروة التي هبطت عليهم وبعيدوا الأرض للكنيسة. لذلك أعلنوا أنهم لن يذعنوا لتلك القرارات ولا يتقيدون بها بل يحتجون عليها ومن هنا أطلق اللوثريون على أنفسهم اسم و المحتجون على Protestant ، وهو الاسم الذي لازم أحيجاب هذا المذهب حتى الهوم.

كان ذلك الاحتجاج القومى تخديا سافرا لسلطة الإمبراطورية، إلا أن الموقف كان يُملى عليه أن يتريث في الأمر ويمنع اشتمال حرب دينية بين المسيحيين في الموقت الذي أصبحت جيوش الأتراك تهدد أوروبا ثما يدعو إلى توحيد كلمة المسيحيين أمام الخطر الداهم، وكان الأثراك العثمانيون إذ ذاك يحاصرون فينا، ولم يرفع الحصار عنها إلا بعد جهد كبير وتضحيات فادحة في شهر أكتوبر ٢٩٧٩. من أجل ذلك حاول الإمبراطور أن يفض النزاع بالطرق السلمية ودعا لعقد المجلس الإمبراطوري في مدينة أو جزيرج في يونية ١٥٣٠.

## معلس أوجزيرج ١٥٣٠،

تقرر عقد هذا المجلس الإمبراطورى الذى تميز بتوجه الدعوة إلى الأمراء البروتستانت للاجتماع مع أندادهم من الأمراء الكاثوليك في محاولة لفض النزاع والوصول إلى تفاهم يرضى الفريقين. كان ذلك في عام ١٥٣٠. وهو العام الذى عقد فيه صلح كامبرى Cambari والذى أراحه مؤقتا من حروبه ضد ملك فرنسا. لللك استطاع الحضور بنفسه إلى ألمانيا ورأس المجلس في أوجزيرج، وكان موقف الإمبراطور في هذا المجلس موقف الحيرة والتردد فقد تمسك كل فريق بآرائه وكان

موقف الأمراء ورجال الدين الكاتوليك متعنتا ومتعصبا، وأخذوا يهيبون بالإمبراطور أن يضرب بيد من حديد على أيدى البروتستنت، إلا أن الإمبراطور لم يكن في وسعه أن يستجب لهذا الرأى، ولا أن يتمرض لاستقلال الولايات الألمانية، إلا أنه كان متأثرا على أى حال بمن حوله من رجال الدين الكائوليك وظهر في موقف المعارض للبروتستنت.

وقد طلب إلى ممثلى البروتستنت أن يتقدموا للإمبراطور بآرائهم ومشاكلهم كتابة، فقام بهذه المهمة أحد زحماء البروتستنتينية، وهو فيلب ميلانكتون Melanchton ساعد مارتن لوثر الأيمن (۱)، وقد وضع ميلانكتن مبادئ العقيدة اللوثرية في صيغة معتدلة غاية الاعتدال، وقد سميت باعتراف أوجستانا Augustan أو الاعتراف العظيم . وقد بلل الإمبراطور وسعه محاولة التقريب بين الطرفين، ولكن ظهر أن الشقاق بينهما أعمق مما كان يتصور، فقد وضع كبار الطرفين، ولكن ظهر أن الشقاق بينهما أعمق مما كان يتصور، فقد وضع كبار العراطور موافقته العراب على ما جاء فيها.

وفى أواخر سبتمبر ١٥٣٠ انفض المجلس بعد أن أعطى الامبراطور مهلة قصيرة للبرونستنت ليفكروا فى الأمر ويقلعوا عن آرائهم حقنا للدماء، وكان قد يجس من استعطافهم أو إيقاع الشقاق بينهم ولم يبق أمامه إلا أن يسلك الشدة، ولذلك أصدر قرارا بتخطئة معظم عقائد الموثرية ودعوة الناس إلى التنحى عن (المذهب المبتدع) وإلا عوقب أنصاره أشد العقاب.

# حلف خمالكاك ديسمبر ١٥٣٠.

تبين للبروتستنت مدى الأخطار التى تخيق بهم قاتحدت آراؤهم وقرروا الاجتماع فى مدينة شمالكالد بولايه هس Hesse ، وكان حلف شمالكالد أخطر (١) كان لولو لا يزال غت وطأة قرار الحرمان ، ولذلك لم يستطع حضور هذا الجلس ولكنه كان يراقب الناقنات من منفاء معتقداً أنه لا قائدة ترجى من الجالس الامراطورية ولا يمكن الوصول عن طريقها إلى تفاهم، وأن المناقشات كلها (دخان وأكانب) ، وقد أبدى تخوفه من أن ميلانكتن قد يغالى فى الاحدال بُعية الوصول إلى عل، فضمف بلك قضية لللهب الجديد.

حلف له أهميته في تاريخ القرن السادس عشر. وقد أعلن أعضاء الحلف بيانا على الملأ يوضحون فيه أنهم لن يرضخوا للقوة وسوف يدافعون عن مبادئهم ومصالحهم مهما اقتضى الأمر، وأنهم اتفقوا على الدفاع متضامنين عن حقوقهم ومبادئهم، ووإن تعرض فريق منهم للعدوان في سبيل كلمة الله ومذهب الكتاب المقدس هب الجميم لنصرته بكل ما يملكون من قوة ومساعدته على الخلاص.

وقد ناقش اجتماع شمالكالد الوسائل العسكرية التى تضمن الدفاع عن مصالح الأعضاء وتقرر تكوين جيش نظامى مجهز بأحدث الأسلحة ويشترك فى قيادته أمير سكسونيا وهى الولاية التى اعتنقت مبادئ لوثر منذ ظهورها، وكذلك حكام هيس وبرنزوبك ولنبرج Luneburg وأنالت Anhalt ومدن ستراسبورج وألم UIm وكونستانس وبريمن وغيرها فى الشمال والجنوب.

والواقع أن هذا الحلف كان بمثابة نواة لنمو البروستنتينية وانتشارها وتدعيمها، فقد أصبح لها تنظيمها السياسي والعسكرى، ولها كنيستها وعقيدتها وازداد عدد المنضمين إلى الحلف من المدن والولايات الألمانية، وقويت عزاتم البروتستنت فاجتمعوا مرة أخرى في شمالكالد (١٩ فبراير ١٩٥١) لتجديد ما تماهدوا عليه، ورأوا الاستعانة بملكي فرنسا وإنجلترا الحاقدين على الإمبراطور، فالملك فرنسوا الأول كان لا ينسي هزيمته في إيطاليا، ومع أنه كان عاجزا عن مد يد المساعدة الفعالة للأمراء الألمان البروتستنت، إلا أنه كان يشجعهم على الثبات في وجه الإمبراطور وغدى قراراته ضدهم، أما الملك هنرى الثامن ملك انجلترا فقد كان حانقا على الإمبراطور لأنه كان السبب في الانجاء إلى البابا ـ الذي كان أسيرا لديه ـ أن يؤخر الحكم بطلاق زوجتة كاترين ويعارض هذا الطلاق، وفي الوقت نفسه كان من المحلحة هنرى أن تتاح له الفرصة لقطع صلة انجلترا بالكنيسة في روما، إلا أنه لم يكن بوسعه إقحام نفسه في الحرب ضد الإمبراطور، ولذلك اكتفى بتشجيع أمراء يكن الروتستنت ولكنها كانت وعودا مبهمة مشفوعة بمبلغ يسير من المال.

#### المِلس الإمبراطوري في تورتبرج ١٥٣٢،

على أن الإمبراطور كان يرى فى ذلك الحين أن وسائل الشدة والبطش فى جمع الحركة البروتستنتينية سوف يؤدى إلى تمزيق وحدة الصف الألماني. ورأى أن مراعاته للبابا قد أضلته عن سبيل الصواب وأوقعته فيما لا يفيد السياسة الحكيمة لجمع كلمة الشعب، ولذلك لم يبلل أى مجهود لتنفيذ مراسيمه بالقوة ضد البروتستنت، وكان أى إجراء من هذا القبيل يهدد بقيام حروب أهلية خطيرة فى الوقت الذى كان الأفراك المشمانيون يدقون أبواب الجر.

لذلك قرر دعوة مجلس الديت في مدينة نورنبر و Nurenberg عام ١٥٣٢ عام ١٥٣٢ عام ١٥٣٢ وكانت مناقشات هذا المجلس ثم قراراته أكثر ميلا إلى التفاهم وبعدا عن روح البطش والتمنت، فقد أصدر قرارات أطلق عليها «سلام نورنبرج» تدعو إلى وقف جميع المشاحنات والحروب الأهلية المدنية داخل الإمبراطورية فإن ٤عدو المسيحية المشترك يتوقف طرده على يخقيق السلام في الإمبراطورية».

وقد كان صلح نورمبرج عاملا آخر نجم عنه انتشار البروتستنتينية إذ انضمت إلى المذهب الجديد مدن أخرى هي أوجزبرج وفرانكفورت وهمبرج وهانوفر، وقبل البروتستنت دعوة الإمبراطور لتوحيد الصف أمام العدو المشترك وأمده أمراؤهم بالعون العسكرى حتى تم انسحاب الأتراك فهائيا عام ١٥٣٢ .

# مهلس ترنت ۱۹۹۵،

ومرت الأيام، والإمبراطور مشغول بالحرب مع الأتراك العثمانيين، وبالحروب الإيطالية، وبالخلاف الناشب في ألمانيا بين البروتستانت، والكاثوليك، ولكن خطر الحروب الإيطالية انتهى بعقد صلح كرسبي عام ١٥٤٤ وزال خطر الأتراك، وباللك خدف متاعبه الخارجيه ولم يبق سوى العمل على حسم النزاع الديني في ألمانيا ومعالجة الموقف بالحزم الذي كان ينقصه في الماضي، وعندما عاد إلى ألمانيا وجد أن معظم الإمارات الألمانيا قد أعلنت انضمامها إلى المذهب اللوثرى الواحدة بعد الأخرى، فقرر أن يقرم بآخر محاولة سلمية بأن دفع البابا الجديد «بول الثالث» إلى

دعوة مجلس دينى عام يجمع بين الكاثوليك والبروتستنت في مدينة ترنت Trent في منطقة التيرول عام ٥٥ م ١ ، ودعا البروتستنت لإرسال مندوبين عنهم، إلا أنهم رفضوا المثول في هذا المجلس، لأنهم يعلمون أن أغلبية أعضائة من الإيطاليين والأسبان غلاة المكاثوليكية. ورأوا ألا يقيدوا أنفسهم بقرارات مثل هذا المجلس، معتقدين أن الإمراطور لم يقصد إلا مخادعتهم حتى يكسب الوقت لتدبير القضاء عليهم .

عندئذ قرر الامبراطور نهائيا أن يستخدم القوة، وفي هذه الظروف العصبية مات مارتن لوثر ( ١٧ فبراير ١٥٤٦ ) وخسر البروتستنت زعيمهم الروحى الكبير، واستطاع الإمبراطور أن يجذب إلى صفه موريس دوق سكسونيا نصير البروتستنت وبللك خسرت القوات البروتستنية قائدا عظيما مدربا، ودخلت الحرب ضد القوات الإمبراطورية التى كانت تضم جنودا من أسبانيا وإيطاليا يقودها دوق ألفا القائد الأمبراني الكبير.

وفي موقعة مهليرج Muhlburg ( أبريل ١٥٤٧) أوقعت القوات الامبراطورية بالبروتستنت هزيمة حاسمة ورقع معظم قواد الجيش البروتستنتي في الأسر وأصبحت الماليا بأسرها في قبضة الإمبراطور ، ولكنه بدلا من التمادى في تخطيم المذهب المجديد حاول مرة أخرى أن يوفق بين الكاثوليك والبروتستنت، مدفوعا في هذا المسمى بملاقاته السيقة بالبابا ، وكان البابا الثالث ببادله الكراهية وعدم الثقة، وعلى المرقم من أن انتصار الإمبراطور في مهلبرج على البروتستنت كان في مصلحة الكنيسة الكاثوليكية في روما أن إلا أن البابا كان يخشى من نشوة الانتصار التي قد تدفع الإمبراطور إلى تدعيم نفوذه في شبه الجزيرة الإيطاليا ومحاولة إختصاع الكنيسة لسيطرة الإمبراطورية ، ولذلك شرع البابا في الاتصال بهنرى الثاني ملك فرنسا ليكون حليفا له ضد شارل الخامس . كذلك كان الإمبراطور يقدر مدى تمسك رعايا البروتستنت بمدهبهم ، وحرص الأمراء البروتستنت على مكاسهم واستقلالهم . لذلك قرر دعوة المجلس الإمبراطوري للانعقاد بمدينة أرجزيرج عام ١٥٤٨

## ممِلس أوجزيرج . والنظام المؤتت Interim :

وقد كلف الإمبراطور بعض علماء اللاهوت بدراسة أوجه الخلاف بين المذهبين تمهيدا لوضع نظام جديد يلتزم به الكاثوليك والبروتستنت. وقد تم التوصل إلى نظام أطلق عليه اسم النظام المؤقت The Interim - وكان النظام المقترح كاثوليكيا في روحه ولكنه انطوى على شيء من التسامح مع البروتستنت يكفل رضاءهم كإباحة زواج القسس (رغم النص على عدم استحسانه) وطقوس العبادة البروتستنية وغيرها، وقد عرض المشروع على المجلس فوافق عليه وأصدر نصوصه.

ولم ينجح شارل الخامس في فرض النظام المؤقت، اذا لم يرق لأى من الطرفين، لأن البروتستنت لم يجدوا فيه الكفاية لتحقيق رغباتهم، أما الكاثوليك فقد رفضوا أن يروا ديانتهم تعبث بها السلطة الزمنية بالتدخل في تفسير المسائل الدينية. وعاد الصراع يحتدم من جديد بين الولايات الكاثوليكية والولايات البروتستنتينية التي تلقت المساعدات من فرنسا وحاول الإمبراطور أن يفرض نظامه بالقوة واستخدام في ذلك القوات الأسبانية ضد البروتستنت. وكان من أثر ذلك أن خرج عليه موريس ناخب سكسونيا الذي انضم إليه من قبل وعاد إلى صفوف البروتستنت الذين اكتسبوا بعودته قوة جديدة.

وسارت الأحداث في غير مصلحة الإمبراطور فقد استطاع موريس بمساعدة بعض القوات الفرنسية واشتراك قوات بقية الأمراء الألمان أن يهزموا الإمبراطور الذي لم يجد بُدا من مغادرة ألمانيا ورأى أخيرا أن ينزوى في أحد الأديرة بأسبانيا ويعهد إلى أخيه فرديناند أن يعالج المشكلة ويعمل على وضع تسوية نهائية. وفي فبراير ١٥٥٥ دعا المجلس الإمبراطورية للاجتماع في أوجزيرج خت رياسة فرديناند لتقرير الصفح مع البروتستنت

# صلح أوجزبرج ١٥٥٥،

وقد توصل هذا المجلس إلى صلح ديني كان أهم ما جاء فيه المبدأين التاليين أولا: تقرير المبدأ الذي نص عليه مجلس سبير الأول (١٥٢٦) من إعطاء الحرية لكل أمير أن يختار المذهب الذي يروق له في إمارته، وعلى الرعايا الذين يريدون البقاء حيث هم أن يدينوا بالمذهب المختار، وإلا فلهم الحق في مغادرة الولاية التي يعيشون فيها إلى الولاية التي تدين بالمذهب الذي اختاروه لأنفسهم ولكل شخص منهم الحق في أن يأخذ معه أمواله دون التعرض له بأي أذي.

ثانيا: تبقى أملاك الكنيسة الكاثونيكية التي أخذها البروتستنت قبل عام ١٥٥٢ في أيدى من استولى عليها من رجال الدين أو غيرهم، وأما الأملاك التي فقدتها بعد عام ١٥٥٢ فيجب ردها إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما.

والواقع أن صلح أوجزبرج كان من الناحية الدينية انتصارا كبيرا للبروتستنية ولكنه أدى إلى بخزئة ألمانيا من الوجهة السياسية والدستور وبعثرتها إلى دويلات كثيرة منفصلة بعضها عن بعض. وبوجه عام سادت اللوثرية وفي دوقية فورتمبرج في الجنوب، بينما سادت الكاثوليكية في الجنوب باستثناء بعض مدن قليلة – وفي حوض الراين وفي ممتلكات الإمبراطورية التي امتدت سنة ١٥٥٥ إلى شمال الأراضي المنخفضة (هولنده).

ولم تقتصر حركة الإصلاح الدينى على ألمانيا، بل تسربت منها إلى البلاد الاسكندنافية، في الدنمرك حيث تأسست بها أول كنيسة قومية عام ١٥٦٠ وترجم الإشجيل إلى اللغة الدنمركية في النرويج التي كانت في ذلك الحين تابعة للدنمرك، وفي السويد دخلت البروتستنتية في عهد جوستاف فاسا ملك السويد (١٥٢٣ \_ ١٥٢٠) وتأسست هناك الكنيسة السويدية بعيدا عن كاثوليكية روما . كذلك تسرب الملاهب البروتستنتي إلى المقاطعات السويسرية، ثم قامت حركة الإصلاح الديني في كل من انجلترا وفرنسا لأسباب سياسية واجتماعية ودينية كما سيرد في حينه.

أما ألمانيا فقد استراحت فترة من الزمن من الحرب الأهلية رغم أن كلا من الفريقين، الكاثوليكية والبروتستنتي، لم يعتبر صلح أوجزيرج نهاية المطاف أو الحل النهائي للمشكلة، ولكنه على أى حال وضع حدا للنزاع المسلح ثلاثا وستين سنة، وعادت بعدها الحروب الدينية في صورة دولية اشتركت فيها كل من ألمانيا والدنمرك وفرنسا والسويد، وهي الحرب المشهورة في التاريخ باسم (حرب الثلاثين عاما ١٦١٨).

#### زونجلى وكلفن،

كانت حركة الإصلاح الديني من واقعها من وحي اليقظة التي سوت في ضمير الأفراد في عصر النهضة، ولكنها اختلفت في مظاهرها ودوافعها ومراميها تبعا للبلاد التي ظهرت فيها، وشخصيات الرجال اللين قادوها وتزعموها، ومن هؤلاء الرجال المصلحين أوليرخ زوغلي 1071 حون كلفن الرجال المصلحين أوليرخ زوغلي 1071 وكان للأخير أثره الفعال في توجيه حركة الإصلاح.

وقد اتخذ كلا الزعيمين سويسرا مركزا للدعوة الإصلاحية التي نادى كل منهما بها ولا عجب من اختيار سويسرا باللات مصدر الإشعاع الإصلاحي الجديد الذي يرتكز قبل كل شيء على حرية الفكر، ولكى نفهم السبب في ذلك لابد لنا من دراسة التطور التاريخي للاتخاد السويسري.

#### الاتماد السويسرى،

لم تكن سويسرا وحدة منفصلة عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة بل كانت مع باقى الأراضى الألمانية جرءا من تلك الإمبراطورية ولكن سيادة الإمبراطور عليها كانت إسمية وقد ولى الحكم في الإمبراطورية خلال القرن الثالث عشر حكام غير أكفاء نتج عن سوء حكمهم انتشار الفوضى والاضطراب، وكان من بين هؤلاء الحكام أمراء من أسرة هبسبرج استغلوا تلك الفوضى في بسط نفوذهم والتوسع على حساب جيرانهم، وكان موطن هؤلاء في الولاية الكبرى سوايا Suvalia وهي الولاية

التي كانت تضم داخلها سويسرة الحالية. وظل ذلك الحكم الغاشم قائما حتى قبيل نهاية القرن الثالث عشر عندما اتفقت ثلاث مقاطعات تقع على شواطىء بحيرة لوسرن على إقامة انخاد فيما بينها بقصد الدفاع عن مصالحها ضد الطفاة من آل هيسبرج، وكان هذا الانخاد الصغير بلرة تنمو حولها سويسرة الحالية.

وكان على هذا الانخاد أن يكافح ويناضل ضد آل هبسبرج من أجل البقاء والنمو، ولم تأل الإمبراطورية جهداً في سبيل استمادة السيطرة على تلك البقاع، وقد استمر الصراع مدى قرنين من الزمان. وترتب على هذا الصراع نتيجتان: أولهما ازدياد التماسك والترابط بين ولايات ذلك الانخاد، وثانيهما أن جهاد الشعب في سبيل الحرية، والبطولات التي ظهرت أثناء الصراع المستميت، أثارت مشاعر الشعب السويسرى في الجهات الجاورة وجعلتهم ينضمون بالتدريج إلى حركة الجهاد.

وقد خاض المجاهدون معركة مورجارتن Morganten في عام ١٣١٥، وانتصرت قواتهم على ليوبولد (من الهبسبرج) وقواته الإمبراطورية، وبذلك أمنوا استقلالهم، وكان هذا النصر الوطني حافزاً لبقية المقاطعات السويسرية على إعلان الانضمام إلى الانخاد، فانضمت لوسرن وزيوريخ وبرن وغيرها، وتعزز ذلك الاتخاد باشتراك الجميع في موقعة سمباخ Sempack عام ١٣٨٦ ضد القوات الإمبراطورية وحققوا انتصارا رائعا. وفي النصف الأول من القرن الخامس عشر انضمت أقاليم أخرى وانسم الاتخاد حتى شمل سويسرا الحالية.

وفى عام ١٤٩٩، تعرض استقلال الإنخاد السويسرى أمام حكم الإمبراطور مكسمليان الأول لخطر جديد، وذلك عندما حاول القيام بإصلاح الدستور، فأسس مجلس الديت الذي كانت مهمته صيانة الأمن والنظام وجمع الضرائب، ولما كان استقلال الانخاد السويسرى لا تعترف به الإمبراطورية، فقد كان المفروض أن يطبق النظام الدستورى الجديد على سويسرا كما يطبق على ألمانيا، ألا أن السويسريين الأبي يعترون باستقلالهم الذي انتزعوه بعد كفاح مرير وتضحيات كبيرة، عارضوا أية

محاولة للمساس بحرياتهم أو انتقاص استقلالهم، وأخيراً نشبت الحرب بين الإمبراطور مكسمليان والاتحاد السويسرى، واستطاع أن يهزم قوات الإمبراطور هزائم منكرة في وقائع كثيرة حتى اضطر مكسمليان إلى توقيع صلح (بالBale) وبمقتضى هذا الصلح تم للإتحاد السويسرى التخلص من التبعية الفعلية للإمبراطورية ولم يعد الشعب السويسرى خاضعاً للتشريع الإمبراطورى، ألا أنها ظلت تبعية إسمية إلى أن زالت عنها نهائيا بمقتضى معاهدة ومتفاليا عام ١٦٤٨ وأصبحت دولة تتمتع بالاستقلال التام.

وفى نطاق الاتحاد السويسري ظهرت دُعوة كل من زومجلي وكلفن ضد الكنيسة الكاثوليكية في روما.

#### ز ونجلی،

كان أوأريخ زونجلى Ulirich Zuingli (١٥٣١–١٥٣١) من رجال الدين السويسريين، بدأ دعوته في مدينة زيوريخ بعد أن اكتملت ثقافته الدينية عن طريق قراءاته في الدراسات الإغريقية والرومانية القديمة ودراسة أفكار المصلحين المعاصرين أمثال أرزمس، وقد بدأ يسمع الناس أفكاره عندما كان واعظاً في كنيسة زيوريخ الكبرى، فتأثر به جمهور كبير من السويسريين، وانقسمت مقاطعات الانخاد السويسرى تتيجة لبث أفكاره وقيادة حركة الإصلاح الديني إلى بروتستنت وكاثوليك، فقد قاد الحركة البروتستنية التي كان لها طابع خاص يختلف عن الحركة اللوثرية، في ألمانيا، فهي في الوقت الذي كانت تعارض فيه مساوىء الكنيسة في روما، كان لها مهمة أخرى وهي العناية بالإصلاح السياسي والاجتماعي والتنديد بما يقترفه الحكام من مظالم تجاه الطبقات الفقيرة من الشعب والقضاء على طاهرة نظام الجنود المرتزقة السويسريين الذين كانوا يتخذون الارتزاق من الحرب في ضفوف الجيوش الأجنبية في فرنسا أو المانيا أو إيطاليا مهنة لهم.

وقد عارض زونجلى بيع صكوك الغفران عندما وفد على زيورخ أحد الرهبان المكلفين من قبل البابا لبيع تلك الصكوك في سويسرة عام ١٥١٩ ، فقد كان يبدو فى أول الأمر منضماً إلى حركة مارتن لوثر، ولكن سرعان ما تبين الخلاف بين آوائهما فى بعض المسائل الدينية، فاختلف مع لوثر فى مسألة القربان، والنظرة إلى الكنيسة إذ اعتبرها زونجلى مؤسسة ديمقراطية تتألف من جميع المسجيين الذين يشتركون بواسطة هيئة معينة ينتخبونها منهم للفصل فى المسائل المتعلقة بالشئون الكنسية والتعيين فى الوظائف الدينية، بينما اعتبر لوثر أمير الولاية أو حاكم البلاد رئيسا أعلى للكنيسة والمهيمن على شئونها.

ومنذ عام ١٥٢٨، تجلى الانقسام بين أتباعه البروتستنت، والكاثوليك، وكانت الحرب مرتين بين الفريقين، واشترك فيها زونجلى بنفسه، وانهزم الجيش البروتستنتى عام ١٥٣١، ولقى زونجلى حتفه في موقعة كابل Cappel وأحرق الكاثوليك جته. وأخيراً تم عقد الصلح بين الفريقين عام ١٥٣٢ حيث تقرر أن يكون لكل مقاطعة ومدينة الحق في الاحتفاظ بعقيدتها وتقرير مسائلها الدينية، واتباع المذهب الدينى الله تختاره حسب إرادتها.

## جون كلفن.

ولد جون كلفن John Calvin في عام ١٥٠٩ في بلدة نوبون Nayon كان في بالقرب من باريس. والتحق بجامعة باريس ليدرس علم اللاهوت، وعندما كان في الرابعة والعشرين من عمره تفتحت بصيرته على معان جديدة في الذين المسيحى، فدرس آراء المصلحين الذين كان مارتن لوثر على رأسهم، وهيأه استمداده لقيادة حركة إصلاح جديدة، واعتزل وظيفته الدينية (مايو ١٥٣٤) وغادر فرنسا بسبب اضطهاد الملك فرنسوا الأول للبروتسننت، وأخذ يتنقل بين عدة مدن إلى أن استقر به المقام في سويسرا عام ١٥٣٦، وهناك أصدر كتابه المشهور بعنوان وتنظيمات (الدين المسيحي، Institutes of Christian ، وهو خلاصة التعاليم البروتستنية.

وقد الفقت عقيدة كلفن مع اللوثرية من حيث الإعتماد على الكتاب المقدس وحده في جميع المسائل الدينية،وأن المسيح هو وحده الذي يشفع للعباد عند الله، وأن التبرير يكون بالإيمان وليس بالأعمال، ألا أن الكلفنية اختلفت عن الموثهة في مسألة الغفران، إذ كان كلفن يرى أن الغفران من الأمور القدرية التي لا تربط بالأعمال، فالخلاص منحة خاصة يقدمها الله لمن يشاء بصرف النظر عن عيوبهم أو نقائصهم أو فضائلهم، فالقصاص أو غفران اللنوب من المسائل المقدرة، فقد آمر. كلفن بفكرة القضاء والقدر، أكثر مما اعتقد بها لوثر، وبسمى هذا المبدأ القدرية .Predestination

كذلك اختلفت الكلفنية عن اللوثرية في موقف كل منهما من المجتمع والدولة، فالكلفيون وفضوا الاعتراف بخضوع الكنيسة للدولة أو بحق أية حكومة أو ملك أو هيفة مدنية في سن تشريعات خاصة بالدين، بل على المحس من ذلك، فقد كان الكلفنيون يتطلعون إلى مجتمع على شاكلة المجتمع الديني يتصف أهله بحسن الخلق وصفات القديسين وتكون واجبات الملوك فيه خدمة الدين والعمل طبقا لما أنزله الله في الكتاب المقدس. أي (تنصير المجتمع بأكمله). وقد أقام كلفن في مدينة جنيف بسويسرا نموذجا لمجتمعه المسيحي حيث تأسست هيئة من رجال في مدينة جنيف بسويسرا نموذجا لمجتمعه المسيحي حيث تأسست هيئة من رجال الدين لحكم الكنيسة، ومجتمعا كنسيا من القسس وكبار المواطنين الصالحين لحكم المدينة، وقد كان الحكم صارما يحاسب المسيء ويقضي على المستهترين بمبادىء الدين، وكانت طقوس العبادة تهتم كل الاهتمام بالوعظ والإرشاد وشرح العقيدة، البخور، واستعملت الشموع بدلا من البخور، واستبدل الغناء بالتراتيل ومنع استعمال الموسيقي في الكنائس، وبالجملة كان البخور، واستبدل أن يوجه كنيسته وفق تعاليم الإنجيل.

وقد اضطر إلى مفادرة جنيف لظهور معارضة لصرامة الحكم وقسوة الكنيسة فى معاملة الخارجين عن تعاليمها والحجر على الحرية الشخصية للرعايا، ووجد كلفن أن حياته معرضة للخطر أمام المعارضة الشديدة التي تطالب ببطلان النظام الجديد فى حكم المدينة وإعادة المنفيين إلى بلدهم ولم يجد بدا من الخروج من جنيف (أبريل

وطاف كلفن أثناء نفيه بعدة بلاد فزار مدينة بال بسويسرا، ودعي إلى مدينة ستراسبورج لإنشاء كنيسة فرنسية لها على النمط الذى يهواه، وهناك شرع فى التبشير بمبادئه بالقاء المحاضرات التى كان يؤمها عدد وفير من المؤمنين بالكلفنية، ولم يلبث المواطنون فى جنيف أن طالبوء بالعودة إليها بعد أن تدهورت الأحوال فيها بعد خروجه. وعاد كلفن إلى جنيف عام ١٥٤١ لإتمام نشر رسالته وتوجيه الحياة فيها طبقا لملهبه إلى أن مات عام ١٣٦٤.

وقد انتشرت الكلفنية بين عدد كبير من سكان المجر وبوهيميا باعتبار البروتستنتية والكلفنية وسيلة لمناهضة حكم آل هبسبرج وكذلك انتشرت في بولنده، وفي فرنسا حيث أصبح الهيمونوت وهم بروتستنت فرنسا من أنصار مذهب كلفن، وفي الأراضي الواطئة (بلجيكا وهولنده)، ووصلت الكلفنية إلى اسكتلندا وإنجلترا.

# القصيل السادس

انتعاش الكنيسة الكاثوليكية حركة الإصلاح المضادة

انتضرت البروتستنيه انتشاراً واسعاً في أوروبا على أيدى لوقر وزونجلى وكلفن وخطمت الوحدة الروحية للمسيحية التي أضعفتها ونالت منها الثورة الدينية البروتستنتية. وعلى الرخم من انقسام البروتستنتية على نفسها واختلاف روادها بمضهم عن بعض في تفسير العقيدة الجديدة في بعض نواحيها إلا أنهم يشتركون جميماً في معارضة السلطة البابوية ورفض دكتاتوريتها وعدم الاعتراف بالصفة القدسية لطبقة الإكليروس أو أنهم فوق المستوى الطبيعي لجماهير الشعب، ولللك نادوا بحرية القسيس في الزواج، ولم يعد هناك رهبان أو راهبات من البروتستانت، وأصبحت لغة الكنيسة البروتستنية هي اللغة القومية بدلا من اللاتينية، ونادوا جميعا وأصبحت لغة الكنيسة البروتستنية هي اللغة القومية بدلا من اللاتينية، ونادوا جميعا البروتستنت، فهم ينكرون استحالة المادة (القربان) إلى لحم المسبح ودمه، ويعارضون في طريقة (الاعتراف) الذي يدعو إليه رجال الدين بقصد يخقيق الففران عن ذنوب المعترف وخطاياه على يدهم، ويعلنون أن المصدر الوحيد الحقيقي للدين المسيحي هو الكتاب المقدس.

ولا شك أن الناحية الإقتصادية كانت أحد العوامل التي ساعدت البروتستنتية على الظهور والانتشار في عديد من الدول الأوروبية كانجلترا وهولنده، حيث كانت الرغبة الجامحة في مصادرة أراضى الكنيسة تتبين فيها الرغبة المادية الملحة. كذلك. كان لموامل السياسية أثرها، ولكن يظل العامل الديتي هو المسيطر الحقيقي على نجاح الحركة.

وقد تنبه زعماء الكاثوليكية بعد وضوح الصورة إلى الخازى والمعايب فى الكنيسة الكاثوليكية، وهى الخازى التى كانت السبب فى ظهور البروتستنتية، لذلك رأى بعض المفكرين المصلحين فى إيطاليا أن يحاولوا التوفيق بين المذهبين الكاثوليكى والبروتستنتى لصيانة الوحدة المسيحية، ولكن محاولاتهم لم تُجِيِّد نفعا وأخفقت

حركتهم لعدة أسباب، منها أن دعاتها في إيطاليا لم يجاوزوا علية القوم، فلم تكن الحركة نابعة من ضمائر الشعب، ولأن البابا لم يستجب لهم بالنزول عن شيء من حقوقه أو حقوق كنيسة روما لاعتقاده بأن تهاونه في حقوقه يترنب عليه تقوية الإمبراطور وهو ألد أعدائه، وقد كان البابا إذا ذاك مرتاحاً إلى ما يعانيه الإمبراطور في بلاده من جراء الثبرة البروتستنتية ومن اتساع هوة الخلاف بينه وبين أمراء البروتستانت.

تم إن بابوات النصف الأول من القرن السادس عشر، كانوا منفمسين في الأعمال السياسية والمشكلات الإعطالية، موجهين عنايتهم للأمور الدنيوية والاشتراك في رعاية النهضة وتقدم الفنون، مفعضلين وظيفتهم الروحية التى هى أساس مركزهم انديني، لذلك لم يهتموا اهتماماً جديا في أول الأمر بحركة الإصلاح الديني وظهور البروتستنتية، حتى إن البابا كلمنت السابع قد ساعد اللوثريين بسبب خلافه مع الإمبراطور شارل الخامس وكراهيته له، ألا أن ذلك التحالف لم يكن مقدراً له أن يدوم طويلاً بسبب سرعة انتشار البروتستنتية، فقد انضمت إليها ثلاثة أرباع ألمانيا، وتأثرت بها فرنسا والأراضي المنخفضة أعمق تأثيس، وسعت انجلترا إلى قطع كل صلاتها بروما، واعتنقت اللوثرية شعوب الدنمرك والسويد والنرويج، وجماهير غفيرة في يولنده ويوهيميا بل وفي إيطاليا نفسها.

من أجل ذلك كله، أصبح الخطر ماثلا بهدد الكنيسة في روما مما يستدعى القيام بإجراءات مضادة لدرء هذا الخطر أو تخفيفه، ولذلك نجد أن بابوات النصف الثاني من القرن السادس عشر يختلفون كثيراً عن أسلافهم من حيث تفهمهم لمدى الخطر الذى يحيق بالكنيسة من جراء تغافل الأسباب التي دعت إلى السخط على الكنيسة، وظهر تدريجيا في بلاط البابا حزب الكرادلة الإصلاحية الذين نادوا بأن الوقت قد حان لإجراء إصلاح ضرورى وعاجل تقوم به الكنيسة نفسها.

وما وافت نهاية القرن السادس عشر حتى بدأ المد البروتستنتي يتراجع بعض

الشيء حيث أخذت الكنيسة تعمل على إصلاح ما فسد فيها، وفي الوقت نفسه محمست الكنيسة الكاثوليكية في روما، تلك هي الحركة التي عرفت في التاريخ باسم الاصلاح المضاد. Counter Reformation

وقد أجمع كبار رجال الدين في الكنيسة على الاعتراف بوجوب القيام بالإصلاح من الداخل للحفاظ على مكانة الكنيسة الكاثوليكية ولقطع الطريق على الانهامات التي يوجهها إليها البروتستنت، وإزالة الأسباب التي نفّرت منها أولئك الذين اعتنقوا البروتستنية.

وقد ساعد على قيام حركة الإصلاح المضاد ثلاثة عوامل: أولها ما ذكرناه من أن عددا من البابوات الذين تولوا ذلك المتصب في النصف الثاني من القرن السادس عشر كان من رأيهم أن تقوم الكنيسة بثورة مضادة. وثانيهما قيام الحركة اليسوعيين (الجزوبت). وأخيراً انتشار السخط على محاكم التفتيش التي كان فيليب الثاني من أكبر دعاتها، ولعل ظهور جماعة اليسوعيين كان العامل الفعال في انتعاش الكالوليكية وعودة الحياة الروحية إليها.

## جمعية اليسوعيين (الجزويت)،

ظهرت جماعات كالوليكية مختلفة ساعد نشاطها على انتعاش الملهب الكاثوليكي كجماعات الفرانشسكان والدومينكان والبزكتين وغيرها من العلوائف والأحزاب الدينية الجديدة، ولكن كان أهم هذه الجماعات أثرا في المحافظة على كيان الكنيسة هم اليسوعيون أو جماعة الجزويت التي أسسها زعيمها اجتاليوس لويولا كيان الكنيسة هم اليسوعيون أو جماعة الجزويت التي أسسها زعيمها اجتاليوس أويولا عربقة في أسبانيا الذي كان في شبابه جنديا مناضلا، ملكت قلبه الهداية وغلبت عليه الروح الدينية الإصلاحية، دوس في تممق وخيرة حياة المسيح، ووهب نفسه لخدمة الكاثوليكية والبابوية، وقد التحق في حداثته بخدمة فرديناند حاكم للأراجون بأسبانيا. وجرح في عام ١٩٢١ جرحاً أدى به إلى الكساح، وقد صرف

فترة مرضه في مطالعة الكتب للشفاء، حج إلى بيت المقدس، ووهب حياته لخدمة المسيح، وبدأ في تأسيس الجمعية المعروفة باليسوعيين، واشترط أن تكون عضوية هذه المنظمة الكهنوتية التي باركها البابا بول الثالث مقصورة على أولئك اللدين برهنوا على متانة خلقهم وانساع أفقهم، وفي عام ١٥٣٤ ذهب إلى باريس، وهناك جمع حوله نفر من أعواته المؤمنين بدعوته وتعاهد معهم على التخلى عن مظاهر الدنيا واحتمال الآلام والتدرب تدريبا قاسيا وفق التمالهم والمبادىء التي وضعها لوبولا في كتابه والتدريات الروحيةه.

وقد كان عدد أعضاء الجمعية عند بدء تكوينها سبعة رجال فقط، تمسكوا بالمبادىء التي اشترطها فيها أعضاء جمعيته من طهر وعفه وتقشف، وتعهد الأعضاء بالرحيل إلى بيت المقدس بعد الفراغ من دراستهم ليكرسوا حياتهم لخدمة الدين والدعوة إلى انتزاع بيت المقدس من أيدى الأتراك المسلمين، ولما تعذر على هؤلاء الأعضاء الذهاب إلى بيت المقدس بسبب الحرب الدائرة مع الأتراك عرض داجناتيوس لويولا، خدمة جماعية على البابا بول الثالث، وذهب مصطحماً إخوانه إلى روما، وكانت سياسة البابا قد بدأت تتجه نحو الإصلاح لجابهة التحدى البروتستنتى ولذلك رحب بمبادىء هذه الجمعية.

وكانت أنظمة الجزوبت صارمة شبيهة بالأنظمة العسكرية، فكان على كل فرد ينضم إليها الخضوع لأوامر رئيسه، وأن يعليع تلك الأوامر طاعة عمياء وكأنه لا يملك في نفسه شيئا وأن يرى في رئيسه المباشر العصمة الكاملة التي تتصف بها الكنيسة المقدسة، وأن يحلف يمين الطاعة لأوامر البابا دون تردد، وقد كان لظهور هذه الجمعية في الوقت الذي تداعت فيه سلطة البابا في أوروبا أكبر الأثر في إحياء سلطان الكنيسة وإعادة النفوذ الروحي إلى البابا. كذلك نجع الجزوبت في الوقوف إلى حكر كبير في وجه تيار البروتستنتية المتدفق، وخصوصا في فرنسا وبولنده وممتلكات أسرة هبسيرج. وأوقفوا المد البروتستنتي في إيطاليا وأسبانيا اللتين ظلتا على ولائهما

للكنيسة الكاثوليكية. ثم كان لهم الفصل في تدعيم موقف أولئك الذين تمسكوا بعقيدتهم الكاثوليكية في ألمانيا وانجلترا واسكتلنده.

وقد لعبت جماعات الجزوبت دوراً هاماً في الحياة المامة المسيحية وتدخلوا في السياسة خدمة للكنيسة وقد لاقوا نجاحاً في هذا السبيل فكان بعضهم مستشارين ووزراء ذوى نفوذ، على أن أكبر مجال نجحوا فيه هو اعتمامهم بالتربية والتعليم، وأشرفوا على إدارة معات المدارس في أوروبا، وأمكنهم بما وضعوه لها من حسن النظام وكمال الرعاية أن يجتذبوا إليها الآباء الذين كانوا يتسابقون على إلحاق أينائهم بها، وعندما توفي اجتائيوس لوبولا ترك بعده مائة مدرسة وعدداً من المعاهد الدينية ، ثم لم يمض قرن ونصف على تأسيس هذه الجمعية حتى أصبح لها ما يزيد على سبعمائة مدرسة، وبلغ من شدة تأثير الجزوبت أنهم سيطروا على عقول رجال الأجيال التي تلت ظهور جمعيتهم، ولم يكن أمرهم مقصوراً على النهوض بالمذهب الكاتوليكي ونشره وسيادته في أوروبا، بل كان لإقدامهم ومثابرتهم وحماستهم اليد الطرلي في نشر الكاثوليكية في مجاهل الأمريكتين والشرق الأقصى والجزر النائية.

وقد تميز الجزويت عن غيرهم من الكاثوليك بأنهم يقدسون الكنيسة نفسها باعتبارها مؤسسة إلهية في حين كان الكاثوليك أنفسهم قد يدأوا في ضوء حركات الإصلاح والفكر ينظرون إلى الكنيسة من زاوية الإطار القومي.

## ممكمة التفتيش،

وقد ساعدت هذه الحركة التي قوت ظهر البابا بول الثالث وجعلته يعمل على تأسيس محكمة للتفتيش في روما وتشكيلها على النمط الأسباني عام ١٥٤٢<sup>١١٠</sup>. ليتسنى له إخماد أنفاس البروتستنتية في إيطاليا عن طريق محاكمة كل من زاغ عن

<sup>(</sup>١) قد عرف هذه الحكمة ياسم الديوان المقدس Holy Office وكانت محكمة التنتيش في روما أخط وطأة من محكمة التفتيش الأسانية في اتباع وسائل التعليب وإحراق الأسياء، ولم تزاول هذه المحكمة عملها خارج إيطاليا.

الكاثوليكية، فمين ستة من كبار رجال الدين (الكرادلة) منحهم ملطة التحقيق في كل الأمور التي تتعلق باللدين، ولهم الحق في الحكم بالإعدام، ومصادرة الأملاك، ومحاكمة زعماء البروتستنت ومفكريهم ومصادرة مؤلفاتهم، يؤيدهم في ذلك البابا بول، وقد اتسعت سلطات محاكم التفتيش في عهد البابوات الذين خلفوه وأصبح من اختصاصها النظر فيما يستأنف لديها من القضايا الدينية، ومكافحة المارقين فيها على سلطان الكنيسة. وقد مجمحة التفتيش في القضاء على البروتستنتية في اليطاليا،. وأذكت روح التعصب الشديد عند أتباع الكنيسة. والوقع أن تأسيس هذه المحكمة عام ٢٤٥ الهمثل عهد الإصلاح الكاثوليكي ولكن في أسوأ وأضيق معانيه، فهي تستخدم القوة والعنف لإرجاع الكنيسة إلى مكانتها ومهابتها، ولم يقتصر عملها على قمع الحركة البروتستنتية في إيطاليا بل تعدى ذلك إلى اضعلهاد الكاثوليك على قمع الحركة البروتستنتية في إيطاليا بل تعدى ذلك إلى اضعلهاد الكاثوليك

#### مهمع تترنت

على أن حزب الإصلاح الكالوليكي الذي يضم الكرادلة الإصلاحيين والذين كانوا ينادون بالحاجة الملحة إلى الإصلاح. عادوا إلى الإلحاح على البابا لتشكيل مجلس كنسي عام للنظر في الأمور الدينية. وماطل البابا في أول الأمر إلا أنه اضطر في عام ١٩٤٥ أن يوافق على عقد هذا المجلس حينما طلب ذلك في تشدد وإلحاح الإمهراطور شارل الخامس الذي كان يريد الوصول إلى حل يقضى على الانقسامات الدينية في ألمانيا، وأذعن البابا بول الثالث أمام تدخل الامبراطور وقوة نفوذه، حيث دعا إلى إصدار قرار بدعوة المجلس المنشود إلى الإنعقاد في بلدة فرنت Frent الواقعة على حدود جبال الألب بين ألمانيا وإيطاليا، وظل هذا المجلس يجتمع فترات متقطعة وغير منظمة - والى عشرين سنة، في عهد عدة بابوات خلفوا بول الثالث.

وقد تميز مجلس فرنت بالسعى نحو تحقيق هدفين، أولهما تدعيم الملهب الكاتوليكي وإقرار مبادئه، وثانيهما إصلاح مفاسد الكنيسة وإزالة شكوى الرعايا الكاتوليك. وقد توصل المجلس في الجلسات الأخيرة التي تمت في عام ١٥٦٣ إلى عدة قرارات، تنقسم إلى قسمين.

(أ) قسم يتعلق بنظام الكنيسة، وقد تقرر بشأن ذلك عدة مبادىء أهمها ضرورة إستعمال اللغة اللاتينية في الصلاة لأنها لغة العبادة الدينية، وتحريم زواج القسس (الأكليروس) والتمسك بنظام الأديرة والتنسك فيها، وتتبت نظرية منح الففران على أن تطبق تطبيقاً صحيحا، وأن سلطة البابا مستمدة رأسا من المسيح.

(ب) أما القسم الثانى من القرارات فيتعلق بالعقيدة الكاثوليكية نفسها، فقرر أن عقيدة لوثر القائلة بالتبرير بالإيمان فقط بهون وسيلة أحد من البشر ضرب من ضروب الزيغ والكفر. ورفض ما دعا إليه لوثر وكلفن بالاعتماد على الكتاب المقدس وحده في تفسير العقيدة بل إن عقائد الكنيسة تستند إلى الكتاب المقدس في ترجمته اللاتبنية المعترف بها ثم إلى توجيه التقاليد القديمة المصطلح عليها، وحتمت القرارات على القساوسة والرهبان أن يكونوا مثال الطهارة والعفة والأخلاق الكريمة في كل أقوالهم وأفعالهم، وأن يحافظ رجال الدين على الإقامة في مقر أعمالهم، وأن يحافظ رجال الدين على الإقامة في مقر أعمالهم، وأن يحرصوا على القيام بواجباتهم خير قيام، وأمر المجلس بأن توضع خطة لتشيف وأن يحرصوا على القيام بواجباتهم خير قيام، وأمر المجلس بأن توضع تعلق لتشيف.

وهكذا خطت قرارات فرنت خطوات واسعة نحو الانتماش الكاثوليكي، فقد أزالت معظم المساوى، التي ضبع منها اتباع الكنيسة أجيالا طويلة وحرر العقيدة ذاتها من الشوائب، وأعطت الكاثوليك تعريفا صحيحا للعقيدة، فلم يعدهناك جدال حول تفسير ما غمض عليهم من قبل، ولكن المجمع بجنب كل اقتراح من شأنه ملاقاة المقيدة الجديدة في منتصف الطريق أو الحد من اختصاصات البابا.

وأخيراً قرر مجلس فرنت تفويض البابا إعداد فهرس كامل Index بأسماء الكتب التي مخرم الكنيسة قراءتها لجميع ما كتبه لوثر وكلفن وزونجلي وغيرهم من الكتّاب الذين تعتبرهم الكنيسة زائفين عن الدين منذ عهد النهضة.

الفصسل السابع

فرنسا وحركة الإصلاح الديني

كانت أسرة فالو تحكم فرنسا عند بداية العصور الحديثة وقد تربع على عرش البلاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر أقدر ملوك هذه الأسرة ، لوپس المحادى عشر (١٤٨٦-١٤٨٣) ، الذي يرجع إليه الفضل في تدعيم التاج والقضاء على نفوذ الأشراف وتثبيت الحدود الفرنسية عن طريق القوة والعناية بتكوين جيش ملكى قوى، وحكم البلاد حكم فرديا بعد أن عطل المجلس النيابي الذي كان قائما وهو مجلس الطبقات، الذي لم يجتمع طول مدة حكمه سوى مرة واحدة ، فكان الملك يصدر المراسيم وبسن القوانين على مستوليته الخاصة، وقضى على الحقوق المكتسبة لعدد كبير من المدن وعلى امتقلالها المجلس في إدارة شونها، وكان وحده يعقد المعاهدات ويقرر الشئون الخارجية لقرنسا .

وقد زجت فرنسا نفسها في السياسة الأوروبية بمشروعها الذي بدأ ملكها شارل الثامن وهو يعزو الأراضى الإيطالية عام ١٤٤٩، وبذلك زرعت بذرة الصراع بين بماليك أسرة فالوا وأباطرة أسرة هبسبرج في محاولات لمنع تسلط الأسرة الأخيرة على القارة الأوروبية، ومع انشغال ملوك فرنسا الذين تولوا العرش بعد ذلك بالحروب الإيطالية إلا أنهم لم يفضلوا تدعيم عروشهم ضد الأشراف وضد النزاعات الإقليمية في البلاد وأصبحت السلطة الملكية أكثر محكما وأشد قوة.

ولكن في خلال الحروب الدينية التي أثارتها طائفة الهيجونوت في فرنسا، تزعزعت هيبة التاج فترة من الزمن ، وخياً الشعار الذي كان يرفعه الملك فرانسوا الأول في قوله دملك واحد، ودين واحد، وقانون واحده.

ولكن بعد أن اعتلى هنرى الرابع العرش وعاد السلام في عام ١٩٩٤ استطاع الملك بفضل وزيرين نابغين متتالين الكاردينال ريشلييه والكاردينال مازاران Mazaran . أن تستعيد الملكية مهابتها وقوتها وتجلت تلك القوة بأجلى مظاهرها في عهد الملك لويس الرابع عشر ١٩٤٨ - ١٧١٥ حيث كان له الفضل الأكبر في ازدهار النفوذ الفرنسي في القارة الأوروبية بأكملها.

## البروتستنتية الغرنسية،

قبل أن يتولى الحكم لوبس الحادى عشر كان رجال الدين يتمتعون بامتيازات جعلتهم في مقدمة طبقات الأمة ، وكان مركز الكنيسة الرومانية قوبا في فرنسا لأن طبقة الاكليروس فيها كانوا يرتبطون بالبابا أكثر من ارتباطهم بالدولة، وظل الأمر كذلك حتى جاء الملك فرانسوا الأول وتوصل في عام ١٥٦١ إلى اتفاق مع البابا وهي اتفاقية بولونيا التي أسفرت عن اعتراف البابا بحق ملك فرنسا في تميين الأساقفة رؤساء الأديرة في بلاده، وهكل ازدهرت سلطة ملوك فرنسا مجاه طبقة مراب الدين الذين الفيات المتهم بروما وضعف ولاؤهم للبابا، ولمل تلك الخطوة هي السبب في جمل ملوك فرنسا لايتحمسون للملهب البروتستنتي ولا يجدون مصلحة شخصية لوجوده في تشجيمه في بلادهم الدينية مدى أربعين عاما تقريبا، بين عام (١٥٦١هـ١٥) على أن دوافع هذه الحروب لم تكن دينية فحسب بل كانت سياسية أكثر منها ددينة على الرغم من الحماسة الدينية التي كانت سمة الفريقين المتنازعين باسم الدين.

وقد انتشرت اللوارية في فرنسا في أول الأمر ، ثم استقر رأى المصلحين هناك على اعتناق الكلفنة ، أى مبادئ كالفن وهي المبادى التي تتلاءم مع المزاج الفرنسي، بالاضافة إلى أن كالفن كان فرنسيا وكتب مبادئه باللغة الفرنسية ، فكانت أقرب لنفوس الجماهير حيث انتشرت بسرعة ، وأطلق عليها اسم الهيوجونت المرسوب المنفوس المجديد عددا كبيرا من الأشراف والإقطاعيين اللين أخلوا على عاتقهم مبلأ الإصلاح الديني في مقاطعتهم مقلدين في ذلك ألمانيا عندما قرروا أن يكون لهم وحدهم حق اختيار الملاحب الذي يجب اتباعه في أقاليمهم، وكثيرا ما كان هؤلاء يتبعون الأساقفة الملين وبعينون في الكنائس الجديدة قسما من اتباع المذهب البروتستانتي على مبدىء كلفن وهي الكنائس التي كان يقود فيها القسيس الصلاة على حسب الطقوس الكلفنية ويؤدي المراسم باللغة الفرنسية.

 <sup>(</sup>١) كلمة ألهيه جونوت تدبير قرنسي بيدو أنه ترجمة رديئة لكلمة (التحالفين Confederales) الألمانية، وهو
الاسم الذي كان يعرف به أحياناً للصلحون السويسريون.

وانتشرت البروتستنية أولا في جنوب فرنسا باعتبارها حركة عامة قم تسربت إلى مدن أخرى كثيرة في جميع أرجاء البلاد وانضم إليها إلى جانب الفلاحين والعمال الطبقة البرجوازية في المدن، وكانت التيجة أن انتشرت حتى شملت العمال الذين كان عليهم اتباع سادتهم الذين يعملون في تحدمتهم .

وفي عهد الملك فرانسوا الأول (١٥٥ عام ١٥٠ اشتدت حركة المسراع الديني بين الكاثوليكية والبروتستنية ، في الوقت الذي كان فرانسوا مشغولا بصراعه مع الإمبراطور شارل الخامس وحروبه الطاحنة في إيطاليا، التي ألقت به كأسير حرب بعد هزيمتة في بافيا Pavia عام ١٥٢٥ حيث سيق إلى أسبانيا تحت رحمة الإمبراطور وعندما أطلق سراحه في عام ١٥٢٦ وعند إلى باريس كان بيدو كأنة راض عن حركة الإصلاح الديني في بلاده نظرا لعدائه الشديد الذي يكنه للبابا وليله الشخصي للمبادئ التي بنادى بها المصلحون ، إلا أن تطور الحوادث جعله يضع مصلحة المرش ووحدة البلاد فوق ميوله الشخصة، فقد كان يخشي أن تؤدى الخلافات الدينية إلى الانقسام السياسي في فرنسا كما حدث في ألمانيا، وعندئذ رأى حسم الموقف بكل شدة وبطش، وبدأت حركة الاضطهاد الديني في فرنسا في عام حدث الموقف بكل شدة وبطش، وبدأت حركة الاضطهاد الديني في فرنسا في عام كتابه مبادئ الدين المسيحي، وأعد رسالة إلى الإمبراطور فرانسوا بعنوان عنوان Papitre وتضع لحركة الإصلاح الديني كما يراها ولم فرنسا الأول) وقد تضمنت المبادئ الرئيسية لحركة الإصلاح الديني كما يراها كلفن وكان لهذين الكتابين أثرهما في سير لحركة الإرسلام وتستنية في فرنسا واتخاذها الكلفنية بدلا من اللوثرية.

ومنذ ذلك الحين انقسمت حركة الإصلاح في فرنسا إلى فرقتين رئيسيتين: الفترة الأولى شملت ما تبقى في عهد فرانسوا الاول، ثم عهد الملك هنرى الثانى (١٥٥٩\_١٥٥٠)، وشاول التاسع (١٥٥٩)، وشاول التاسع (١٥٥٤)، وقد تميزت مدة حكم هؤلاء الملوك باستمرار الاضطهاد الذي

أدى إلى مذابح ومعارك طاحنة، ثم جاء حكم الملك هنرى الثالث الذى كان الصراع في عهده سياسيا أكثر منه دينيا وتولى العرش بعده هنرى نافار الذى كان زعيما للبروتستانت وأصبح ملكا باسم هنرى الرابع (١٥٨٩-١٦١٠)، وبتوليته العرش بدأ الفترة الثانية التي غنم أثناءها البروتستانت امتيازات جعلت فرانسا تبدو كأنها انقسمت إلى قسمين وظل الانقسام على أشدة حتى تولى الوزارة الكردينال ريشليبه وضع Richelieu في عهد الملك لويس الثالث عشر فجاهد طوال مدة حكمه ووضع الأساس السليم لوحدة البلاد ، ونستطيع الآن أن نتتبع في إيجاز حركة الإصلاح الديني في فرنسا خطوة خطوة.

#### هنری الشاشی (۱۵۵۷ـ۱۵۵۹) ،

واصل الملك هنرى الثانى ما بدأه أبوه فرانسوا الأول من اضطهاد للبروتستنت بقصد القضاء عليهم واستفصال شأفتهم فكان يأمر جنوده بمهاجمتهم وهدم منازلهم، وحدثت مذابح راح ضحيتها الألوف من البروتستنت وبلغت حركة الاضطهاد حدا لا يطاق حتى إن عدداً كبيراً من زعماء الحركة حكم عليه بالموت حرة ومع ذلك لم يستطح الملك وأعوانه نزع العقيدة من قلوب المؤمنين بها بل إن حركة البطش والاضطهاد التى لاقاها الهيجونوت زادت من عطف الجماهير على المضطهدين وانتشر المذهب الجديد بين طبقات الشعب من الفلاحين وأصحاب المخطهدين ، إلى جانب العدد الكبير من الأشراف المدين اجذبتهم الحركة البروتستنية ، لا لإيمانهم بها قحسب بل لأنها تمنحهم الفرصة والكفاح ضد التاج لم يحيى أملهم في الاستيلاء على الكنيسة .

#### کاترین دی مدیتشی،

وفى سنة ١٥٥٩ لقى المك هنرى الثانى حتفه أثناء ممارسته لبعض ألعاب الفروسية، وذلك فى حفل أقيم تخليدا لذكرى معاهدة كتو كمبرسيس التى أنهت القتال بين فرنسا وأسبانيا، تاركا أربعة أولاد قاصرين لم يتجاوز سن أكبرهم خمسة عشر عاما تحت رعاية أمهم كاترين ديمتشى، وكان الملوك الثلاثة الذين توالوا على الحكم من أضعف الملوك الذين جلسوا على عرش أوروبا لأن السلطة الحقيقية كانت في يد أمهم .

وكانت كاترين تنتمى إلى أسرة مديشى المريقة في إيطاليا ، ولم يكن عمرها إذ ذاك يزيد على ثلاثين عاما ولكنها كانت تتميز بشخصية قوية وذ عة إلى التسلط والانفراد بالرأى، ولكنها في حياة زوجها كانت تعيش وراء الأسوار لا يعبأ زوجها بها والانفراد بالرأى، ولكنها في حياة زوجها كانت تعيش وراء الأسوار لا يعبأ زوجها بها كثيرا، فما إن مات حتى وجدت الفرصة سانحة للتسلط على البلاط وشعون الحكم، ويقيت الشخصية الأولى في البلاد مستغلة الفراغ الذي تركه زوجها بعد وفاته، ولكنها رغم قوة شخصيتها لم تستطع أن تتحكم في الموقف المرتبك الذي كان سائداً في عصرها وهو موقف الانقسام والفوضى وانتشار الدسائس، حيث تسابقت جماعات قوية للسيطرة على الملوك الصغار الذين تتباعوا على الحكم بقصد استغلال ضعفهم وسوء منبتهم لتحقيق الغايات، وكان من بين هؤلاء جماعات تنتمى إلى المجبونوت وأخرون ينتمون إلى الكاثوليك، وحاولت كاترين أن تقيم سلاما دينيا يقوم على التوفيق بين طوائف المتعمين، ولكنها لم تتخذ مبدأ التسامح مبدأ ثابتا لها.

وقد قامت في ذلك المهد منافسات شديدة بين أسر فرنسية كبرى كل منها يعمل على احتكار الزعامة في البلاد، وأولهما أسرة جينز Guises والتي تتحمس أشد التحمس إلى الكاثوليكية وعلى رأسها ثلاث شخصيات هم الأخوة فرانسوا دوق جينز وشارل كاردينال اللورين ولوبس كاردينال جيز، ولهم شقيقة اسمها مارى كانت متزوجة من جيمس الخامس ملك اسكتلندة (١١) وكان الهدف الأكبر لتلك الأسرة هو أن يخكم فرنسا والأسرة العريقة الثانية أسرة بربون والتي كانت من أشد خصوم أسرة جيمس وأسرة جيمس تعتنق المذهب البروتستانتي على مبادئ كلفن.

وجدت الكلفنية في فرنسا زعيما قديرا هو الأدميرال جسباردي كوليني Gaspard de Coligng الذي قاد الهيجونوت في معظم حروبهم وهو من أسرة

 <sup>(</sup>١) كانت أسرة جيز على انصال بفليب ملك أسبانيا الذي كان يمدهم بالرجال والأموال لمساعدة
 الكانوليك في فرنما ضد البروتسنت أو الهيجونوت.

موغورتسى وأنطوان ملك ناقا وأخوه لويس كونديه، وكان نفوذهم عظيما في جنوب وغرب فرنسا بما ترتب عليه ضم كثير من صغار النبلاء وأعيان الريف في هذه المناطق إلى ميدان الصراع .

## العروب الدينية ،

وتولى عرش فرنسا الملك الصغير فرانسو الثانى الذى لم يعش كملك سوى ثمانية عشر شهرا فقد توفى فى ديسمبر ١٥٦٠ وخلفه على العرش أخوه الأصغر الذى لا يزيد عمره على عشر سنوات وتولى الوصاية على أمه كاترين التى اغتنمت الفرصة لمحاولة السيطرة على زمام الموقف، وكانت خطتها واضحة فى إشعال التنافس بين أسرتى جيز وبوربون حتى تتحطم قواهما وتستطيع الحكم بالاعتماد على المناصر المتدلة التي قد تكون أكثر ولاءً للأسرة المالكة.

وكانت أسرة جيمس تستأثر إذ ذاك بأكبر نفوذ في فرنسا و لاسيما أن الملكة الأم كاترين كانت تشجع تلك الأسرة باعتبارها حامية الكاثوليكية، وكان ذلك سببا لإغضاب الأسرات البروتستنتية الكبرى، على الأخص أسرة بربون وأسرة مونت مونمورنسي<sup>(۱)</sup> وهي أسر أعطت الكلفنية صبغة سياسية وثووية إلى جانب صبغتها الدينية، وكان الصراع بين هذه الأسر الكبيرة على السلطة دافعا قويا لقيام الحروب الدينية في فرنسا.

وقد تمرض الهيجونوت لمذبحة كبيرة دبرها أعوان أسرة جيز بقصد القضاء عليهم، فقد حدث أن «فرنسوا دى جيزه كان يمر فى طريقه إلى باريس بمدينة فاسى Vassy (مارس١٥٦٢)، وهى مدينة مسورة وحصينة، فشاهد جماعة من الهيجونوت يقيمون صلواتهم فى مكان فسيح، فأقحم عليهم جنوده الذين اشتبكوا معهم وعندئذ أمر الدوق جيز بإطلاق النار عليهم وتذبيحهم، ونتج عن ذلك مصرع

 <sup>(1)</sup> كان أل مونمورنسي مخلصين للمقيدة الكالوليكية ولكنهم كانوا يكرهون الملكة الوالدة وآل جيز ولذلك
 انضموا أخيراً للهيجونون.

أعداد كبيرة من الهيجونوت وجرح آخرين، وكان لتلك الملبحة آثار خطيرة عندما ذاع خبرها بين الكاثوليك في أقاليم إذا قام هؤلاء من جانبهم بالقيام بمثل ما قمام به أعوان الدوق جيز وهاجموا الهيجونوت أينما وجدوهم ولقى حتفه منهم الكثيرون.

ولم يقف الهيجونوت أمام تلك المذابح موقفا سلبيا بل أقدموا على الإنتقام بمهاجمة الكنائس الكاثوليكية، فخربوها وقتلوا عدداً كبيراً من رجال الدين الكاثوليك، وتفاقم الأمر حتى بدأت تلك المذبحة أول فتيل يشعل نار الحرب الوطنية في فرنسا والتي لم يُطفأ أوارها مدى ثلاثين عاماً، وشرع الفريقان يسعيان في تسليح قواتهم والاستنجاد بحلفاء من الخارج، ووجد البروتستانت في اليزابيث ملكة إنجلترا حليفا يشد من أورهم إذ كانت تعتقد أن انتصار الكاثوليك يجعلهم يؤيدون غريمتها الملكة مارى ملكة اسكتلنده التي تخاول انتزاع عرش انجلترا منها، ولكن الملكة اليزابيث اشرطت على البروتستنت أن يعدوها بالاستيلاء على ديب Dippe وهافر البزابيث اشرطت على البروتستنت أن يعدوها بالاستيلاء على ديب Havre وأمانيا.

وقد اشتملت الحرب بين أصحاب المذهبين في فرنسا يصورة رهيبة لم يسبق لها مثيل في أوروبا، ولم تكن حربا أهلية بين منطقة وأخرى كما كان الحال في الحرب الأهلية الأمريكية أو الحرب الأهلية في إنجلترا في القرن السابع عشر بل كانت حربا تنشب بين المواطنين حيث لا قانون يحمى المُعتَدى عليهم ولا حكومة له من السلطة ما يوقف المذابح التي تجرى في المدن والقرى بين الأهلين، وكلما ظهر زعماء بارزون من أحد المذهبين التف حولهم الأتباع لتكوين فرق محاربة تعبث بالأمن والأرواح فيهرع الفلاحون إلى الغابات وتغلق الطبقة المتوسطة في المدينة أبواب بيوتها، وفي بعض المدن كان السكان يلجأون إلى تشكيل حرس وطني لحماية الأرواح والأملاك.

استمرت تلك الحروب من عام ١٥٦٢ حتى عام ١٥٩٣ وقد تولت أسرتا جيز ومونت موارانسى قيادة الكاثوليك معتمدين على ما كان يبذله لهم فيليب الثانى من مساعدات، أما البروتستنت (الهيجونوت) فكان يقودهم الأدميرال كولينى Coligny ودوق كونديه Conde معتمدين على ما يتلقونه من مساعدات ملكة إنجلترا (اليزابيث)، وفي المرحلة الأولى من تلك الحروب انتصر الكاثوليك إلا أنهم فقدوا دوق دى جيز، ورأت كاترين دى مديتشى ألا تدع الأسر الكاثوليكية النبيلة تنهم بانتصاراتها، فأصدرت بالاتفاق مع الزعيم البروتستنتى كونديه – مرسوم أمبواز مارس ١٥٦٣)، منحت بموجبه الهيجونوت حرية المبادة في بلدة واحدة من كل إقليم، ومضت فترة سلام بعد هذا المرسوم استمرت خمس سنوات شعر الهيجونوت بعدها أن المؤامرات بدأت تنظم ضدهم من جديد.

#### صابع سان جرمان،

وعادت الحروب من جديد عام ١٥٦٨ ، وانهزم الهيجونوت في معارك كثيرة قتل أثناءها زعيمهم كونديه، ولكن لم يستطع الكاثوليك مواصلة انتصاراتهم، ولا سيما أن الملكة الوالدة كاترين كانت لا تزال تخشى تسلط زعماء أسرة دى جيز الدين اشتد صلفهم وغرورهم وتتحاشى أن تقع مخت تأثير نفوذهم، أو أن ينتقل إليهم عرش فرنسا، ولذلك رأت مصالحة الهيجونوت مرة أخرى ومنحتهم في مرسوم سان جرمان St. Germain المسابقة حيث أصبح عربة العبادة في بلدتين من كل إقليم إدارى من أقاليم فرنسا الاثنى عشر، وأن تكون لهم أربع مدن يجتمعون بها ويلجأون إليها (11) على أن تظل هذه المدن الحصينة في أيديهم لمدة عامين، وذلك ضماناً لتنفيذ شروط الصلح، كذلك سمع لكبار الأشراف بأن يقيموا شعائر الدين طبقاً لمذهب الهيجونوت في قصورهم لكل من يرغب في حضورها.

<sup>(</sup>١) كانت هذه المدن لاروشل، ومونتوبان، وكونيال، ولا شاريتيه.

وقد كان لصلح سان جرمان أثره في بعث الأمل في نفوس الهيجونوت، وهيا السبيل أمام كوليتي للمعل في خطة يقرب بها هوة الخلاف بين الكاثوليك والهيجونوت، وأهاب بهم أن ينبلوا خلافاتهم الدينية لمواجهة الخطر الأسباني على كيان فرنسا وهي سياسة أعجب بها الملك الصغير الشاب شازل التاسم، وازداد التقارب بينه وبين كوليني نما أثار حقد الملكة الوالدة التي خشيت إزدياد نفوذ كوليني على ابنها، كما كانت تخشى أن يأخذ آل جيز المبادرة فيضربوا ضربتهم إذ تخلت هي عن واجبها في القضاء على الهيجونوت وتكون النتيجة أن ينتزعوا لأنفسهم السيطرة على فرنسا.

والواقع أن الملك شارل التاسع – وقد بلغ إحدى والعشرين عاما من عمره 
حكان في أشد الاستياء من طول حرمانه كملك لأن والدته كانت تستأثر بالسلطان 
من سلطته كله، كما يحقد على الملك فيليب الثاني الذي يدّعي لأسبانيا زعامة 
الكاثوليكية في أوروبا، وفي الوقت نفسه لم يكن راضيا عن تزايد النفوذ الأسباني في 
البلاط الفرنسي. فصحت عزيمته على كسب الهيجونوت إلى صفه وبإظهار عطفه 
عليهم وعلى قائدهم كوليني، وعلى تغيير سياسة البلاد الخارجية بما يتلاءم مع 
مصلحة البرونستانت في ممارضة النفوذ الأسباني في أوروبا، وكان من الإجراءت التي 
تمت موافقته على الماهدة الدفاعية التي وقمها كوليني مع انجلتر في بلوا Blois 
(ابريل ١٥٧٢) وتمتع الهيجونوت أثناء تلك الفترة بنفوذ وسلطان لم يمارسوه في 
فرنسا من قبل.

## مذبعة سان برتلميو ١٥٧٢.

أدركت كاترين أن الوقت قد حان للتخلص من الموقف الذي يهدد نفوذها، فقررت أن تقضى على الهيجونوت وزعماتهم في عملية واحدة، وبدأت به تقائدهم كوليني، ففي شهر أغسطس ١٥٧٢ كانت باريس مكتظة بالهيجونوت الذين أتوا من كل فج للاحتفال بعقد زواج هنرى نافار على الأميرة مرجريت شقيقة الملك، وكان كوليني على رأس المحتفلين بتلك المناسبة، وبينما كان يغادر القصر ٢٥ أغسطس ١٥٧٢ هاجمه كاثوليكي متعصب بتدبير من الملكة وحاول اغتياله إلا أن كوليني غلام الموت ولم يصب إلا بجرح غير عميت، ولما افتضحت المؤامرة أصبح موقف

الملكة دقيقا وحرجاً، ولاسيما أن العاصمة كانت مزدحمة بجماهير الهيجونوت بمناسبة الزواج الملكي فسارعت إلى تنفيذ خطتها الكبرى ضد جميع الزعماء البروتستانت بعد أن أوهمت الملك أن الهيجونوت يدبرون مؤامرة ضد عرش فرنسا.

وفى فجر يوم أغسطس- وهو يوم القديس بارثلميو - أعطت إشارة القيام بالمذبحة الكبرى التى قتل فيها بطريقة وحشية الآلاف من الهيجونوت وزعمائهم، ولم تقتصر المذبحة على باريس بل هوجم الهيجونوت فى الأقاليم أيضا، وقد نفذ هذه المذبحة الوحشية آل جيز الذين انتظروا هذه الفرصة طوبلاً حتى ينتقموا لأنفسهم شر الانتقام، وقد لاقى كولينى حتفه فى تلك المذبحة وأرسل رأسه إلى البابا الذى أمر بنقش ميدالية تخليدا لتلك الذكرى التى اعتبرها سعيدة وموفقة .

أما هنرى دوق نافار فقد مجا من الموت عندما عرض عليه في البلاط الملكي أن يختار بين الإعدام أو المودة إلى الكاثوليكية فقبل الكاثوليكية إنقاذاً لحياته وكذلك فعل وكونديه،

وكانت تلك المذبحة صدمة كبرى لآمال البروتستانت لا في فرنسا وحدها بل في أوروبا كلها. على أن تلك المذبحة لم تزد من بقى من الهيجونوت إلا تحمسا وإصراراً وقرروا ألا يستسلموا لليأس مصممين على مواصلة الكفاح في سبيل عقيدتهم وكيانهم حتى آخر رجل منهم، وبدلا من أن تجتت المذبحة جماعة الهيجونوت كانت مقدمة لحرب أخرى، ولذلك لم يتوقف النضال على مدى عشرين عاماً أخرى.

#### هنرى الثالث،

وفى عام ١٥٧٤ مات الملك شارل التاسع وخلفه على العرش أخوه هنرى الثالث الذى كان أحب الأيناء عند كاترين، ولم يظهر أثناء حكمه أى دليل على كفايته أو مهارته السياسية، بل على المكس كان ملكا طائشا يحب اللهو والتزين بالحلى والأقراط الذهبية. وقد تغير الموقف في عهده، فإن هنرى دوق نافار، الذى كان موضوعاً مخت الرقابة الشديدة في البلاط تمكن من الهرب ليعود إلى عقيدته البروتستنتية التي يؤمن بها أشد الإيمان وعاد إلى الهيجونوت ليواصل الكفاح ويقود أتباعه ضد الإرهاب الكاتوليكي والقوات الملكية.

وفى الوقت نفسه ظهر فى فرنسا حزب جديد من بين الكاثوليك المعتدلين أطلق على أعضاته اسم (السياسيون Les Politiques). وكانوا يرون أن من الواجب وضع الاعتبارات السياسية فوق الاعتبارات المذهبية، والعمل على إعادة الأمن والسلام والطمأنينة إلى البلاد، وذلك بالتسامح مع الهيحونوت، ومنحهم بعض الحقوق التى يطالبون بها ولكن لم يكن لجماعة «السياسيين» قيادة ولا لائحة تنظم جهودهم.

وعلى النقيض من هذا الحزب، ظهرت جماعة أخرى من الكاثوليك المتصبين تتخذ لنفسها طريقا مخالفا ومتصلبا، وتنعى على الملك والملكة الوالدة أنهما لا يزالان يتبعان سياسة الضعف بعرض سلام أو هدنة على الهيجونوت في كل مناسبة ويمنحونهم أمكنه لإقامة شعائرهم البروتستنتية جيث يتمتعون بحكامل الحرية في غير خفاء في ثمان مدن فرنسية، على أن أهم ما كان يشغل بال هذه (العصبة) الكاتوليكية هي مسألة وراثة العرش الفرنسي في المستقبل، عندما توفي الأخ الوحيد لهنرى الثالث، ولما لم يكن لهنرى ابن يرث العرش فإن الوريث التالي للعرش هو هنرى نافار من أمرة بوربون، ولذلك أرادوا الحيلولة دون وقوع هذه الكارثة التي تضع على العرش الفرنسي زعيماً بروتستانتيا يقود قوات الهيجونوت، ولكي يمنعوا الكارثة لم يكن لديهم مانع من التحالف مع أسبانيا والإرتماء في أحضان الملك فيليب الثاني.

## هنری التالت، وهنری دی جیز، وهنری ناظار،

ومنذ ذلك الوقت، أخذ التاريخ الفرنسي يدخل في ظلال غامضة، فالملك هنرى الثالث رغم أنه كاثوليكي، وأحد مدبرى مذبحة سانت بارثلمو، إلا أنه كان حانقا على هذه (المصبة) الكاثوليكية التي أظهر أعضاؤها عدم ولاتهم للملكية الفرنسية حتى إن بعضهم كان يفضل أن ينادى بفيليب الثاني ملك أسبانيا ملكا

على فرنسا أيضاً، وكانت نفس هنرى الثالث مملوءة أيضاً بالغيرة والحقد على هنرى دوق جيز، ولكنه كان ضعيفاً غير حازم، وتبين مدى ضعفه في اليوم المسمى في التاريخ الفرنسي بيوم المتاريس المتاريخ الفرنسي بيوم المتاريس المتاريخ الفرنسي تؤيد هنرى دوق جيز وترتب على ذلك فرار الملك هنرى الثالث من العاصمة، وعجزت قواته عن دخول المدينة لإخماد الثورة، وفقد الملك هيبته بين الكاثوليك والبروتستنت على السواء، بينما تدعم غريمه هنرى دى جيز. ولذلك لم يجد حلا لأزمته وسوء طالعه سوى أن يلجأ إلى الاغتيال، فقتل هنرى دى جيز وأخر عام ١٥٨٨.

وكانت أمه العجوز كاترين على فراش المرض (١١) عندما حمل إليها ابنها الخبر قائلاً والآن غدوت ملك فرنسا الحقيقي. لقد قتلت ملك باريس، ولكن مات الملك فوجد أنه لم يعد له أنصار، وضاع مركزه بين الحلف الكاثوليكي، فقد اعتبر عدوا لمبادئهم، وعندما أدركه اليأس، الجه إلى غريمه الآخر هنرى نافار، وارث العرش بحكم القانون وصاحب الحظوة عند الشعب، معترفاً له بأحقيته في ولاية العهد، ووعده بأن تكون سياسته التحديدة هي سياسة التسامع مع الهيجونوت.

وأخيراً اتفق هنرى الملك الكاثوليكي. وهنرى نافار البروتستنتي على أن مملحتهما المشتركة تدعوهما إلى مهاجمة الحلف الكاثوليكي، ذلك الحلف الذي يضم عصبة المتطرفين الذين قرروا من قبل خلع هنرى الثالث، وأعلنوا في الوقت نفسه أن هنرى نافار لا يستحق العرش، وقد نتج عن تخالف الملك وابن عمه البروتستنتي تدعيم مركز الملك وإضعاف موقف الحلف الكاثوليكي الذي سيطر بأنصاره على باريس، وكانت أول خطوة اتخذها هنرى الثالث وهنرى نافار أن حاصرت قواتهما باريس، وبينما كان النصر معقوداً للملك وابن عمه، أفلح أحد الكاثوليك في اغتيال الملك (أغسطس ١٩٨٩)، وبذلك أصبح الحلف الكاثوليكي وهنرى نافار وجه، وبدأ الصراع بين الطرفين.

<sup>(</sup>١) توفيت الملكة الوالدة كاترين دى مديتشي في يناير ١٥٨٩.

ولم يكن الطربق ممهدا أمام هنرى نافار صاحب الحق الشرعى فى التاج الفرنسى، فقد تضافرت ضده قوى عديدة، كان على رأسها رجال البلاط أنفسهم من الذين كانوا فى خدمة الملك السابق وكان ولاؤهم له ومحبتهم إياه بسبب أنه كان كاثوليكيا وملك البلاد الشرعى، وما كانوا يتصورون إعتلاء ملك بروتستنتى عرش البلاد. كذلك كانت أسانيا تمد الحلف الكاثوليكي بالمساعدات العسكرية والمادية حيث بحركت قوة أسبانية من الأراضى المنخفضة فى طريقها إلى فرنسا لشد أر الكاثوليك.

ودام الصراع قرابة عامين شعر بعدهما هنرى نافر أن الموقف أصبح فوق الاحتمال، وأن الخرج الوحيد أمامه هو أن يعلن على الملأ اعتناقه الكاثوليكية ليضمن المرش لنفسه، ويقضى على أطماع ملك أسبانيا. وذلك لأنه وجد أن العقبة الكبرى في سبيل الوصول إلى العرش واكتشاف رضاء أغلبية الشعب هى أنه بروتستنتى في حين أن الكاثوليكية هى المذهب الرسمى للدولة. ولما أعلن قراره هدأت المقاومة في باريس ثم فتحت له المدينة أبوابها هاتفة للملك الكاثوليكي الذي أصبح هنرى الرابع ملك فرنسا(۱)، وكان ذلك في عام ١٩٩٤، وتبع ذلك تسليم بقية المدن والمعاقل وانتهت الحروب الدينية في فرنسا.

## هنری الرابع ۱۵۸۹– ۱۳۱۰،

وبتولى هنرى الرابع العرش انتقل الحكم من أسرة فالوا إلى أسرة بوربون، وقد أثبت الملك الجديد أنه جندى شجاع وسياسي من الطراز الأول، سلك طريقا حكيما مع الأشراف الكاثوليك والتف حوله عدد من زعماء الحزب الكاثوليكي، فتثبت بذلك دعاتم حكمه، ولاسيما أن البابا رفع عنه قرار الحرمان الذي كان قد أصدره بحقه، واعترف به ملكا لفرنسا.

<sup>(</sup>١) كان تعصب الجماهير الكاتوليكية في باريس حاداً حتى أنه لم يستطع دخول المدينة إلا بعد لمانية أشهر إذ ظلت مقاومة مؤلاء حتى بعد إعلانه التخلى عن البروتستنية.

وكان اهتمام هنرى الرابع موجها في الدرجة الأولى إلى إنهاء الخلاف المسلح بين الكاثوليك وبين أنصاره القدماء من البروتستنت (الهيجونوت)، لذلك دعا إلى سياسة التسامح وشرع في مفاوضة زعماء الهيجونوت ومساومتهم على قبول تسوية تضمن لهم حرية العبادة، وأخيراً أصدر في أبريل ١٥٩٨ مرسوم نابت Bdict of رسوم نابت ١٥٩٨ وهو المرسوم الذي اعتقد أنه سوف يرضى رعاياه الهيجونوت وينهى الصراع المذهبي في فرنسا، وكان المرسوم بمثابة مماهدة بين العرش والهيجونوت لأنه صدر بعد مفاوضات مضنية وقبول من الطرفين.

وقد منح المرسوم حرية العبادة في قلاع النبلاء أو الأشراف أى أن كلا منهم كان من حقه إقامة الشعائر الدينية البروتستنتية في نطاق إدارته، وسمح للمدن التي يتضح أن أغلبية سكانها العظمي من البروتستنت أن تزاول المبادة طبقا لمذهبهم، ولكنه منع إقامة الشعائر البروتستنتية في باريس وضواحيها أو في المدن التي بها أسقفيات كالوليكية.

كذلك منح المرسوم البروتستنت التمتع بالحقوق المدنية والحماية القانونية التي يتمتع بها الكاثوليك وأن يكونوا معهم على قدم المساواة في التعيين بالوظائف العامة والالتحاق بالجامعات الكاثوليكية، وحرصا على سلامتهم وأمنهم منحوا حتى وضع حاميات بروتستانتية وقيادة بروتستنتية في نحو مائة مدينة محصنة وكان أكثر هذه القواعد في لاروشيل ومونهائية وسومير، وهكذا انتزع الهيجونوت بموجب مرسوم نائت امتيازات لم يكن الكاثوليك ليسمحوا حتى يجعلها موضع نقاش، ولكن الملك استطاع أن يقضى على المعارضة ولكنه في الوقت نفسه لم يضن بتقديم كل عون ومساعدة للجزوبت في فرنسا.

والواقع أن مرسوم نانت خلق دولة هيجونوتية صغيرة داخل الدولة الفرنسية بجيشها وقلاعها ونظامها الديني والمدنى وصار لهم الحق في عقد مجلس يمثلهم وينعقد مرة كل ثلاث سنين للبحث في شئونهم ورعاية مصالحهم، ولكن الملك لم يظهر أي ضعف تجاه الهيجونوت بل كان واضحاً أنه لم ينزل من الوجهة النظرية عن حقد في تقرير العقائد في مملكته، فهو السلطة العليا، وهو الذي يمنح ويمنع. وبعد أن هدأت الفتن الدينية على هذا النحو وجه هنرى الرابع عنايته نحو إصلاح أحوال البلاد الاقتصادية والعمرانية، والتى اضطربت سنين عديدة نتيجة لانغماس البلاد كلها فى الفوضى والاشتباكات، ووفق إلى وزير قدير، هو صديقه القديم دوق صلى Duke of Sully ليتولى شئون المالية فى الدولة، وعالج صلى مشكلات البلاد بمقدرة وكفاءة، إذا كانت الزراعة مهملة وفى أسوأ حال، والضرائب الحكومية يقوم على شئونها فقة من الختلسين، وتعطلت الصناعة والتجارة فى المدن وخلت خزينة الدولة وكثرت ديونها.

وقد بخج صلى فى إنقاذ البلاد من أزمتها المالية دون أن يثقل كاهل الشعب بضرائب جديدة ونظم سجلات المالية وفعمل كل من ثبت عليه الاختلاس أو الإهمال وألنى امتيازات الإشراف فى عدم دفع الضرائب بعد أن برهن لهم على بطلان ادعائهم، وبالتدريج جعل موارد البلاد كافية لمد حاجتها بل لقد زاد الدخل عن المنصرف.

وكان من رأى الملك ووزيره أن الزراعة في فرنسا تستطيع لو صلحت أن تدر أموالا وفيرة على البلاد وتفنى الحكومة عن إلقال كاهل الشعب بالضرائب، وبما أن الفلاح هو عماد الأرض كان على الحكومة أن تهتم براحته وكرامته، ولملك تقرر تخفيض الضرائب التي يدفعها وحرم على جباة الضرائب مصادرة الحيوانات والأدوات الزراعية نظير ما على الفلاحين من ضرائب.

ووجه الملك هنرى الرابع اهتماماً آخر للصناعة والتجارة فأحيا الصناعات القديمة وأسرم مصانع للأقمشة والسجاد والبللور وأدوات الزينة والحرير، واتخذ عدة تدابير لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية بمد السكك الحديدية وتعبيد الطرق وبناء المابد والجسور، وكان يتطلع إلى جمل فرنسا دولة بحرية كبرى ولها مستعمرات كالمستعمرات الأسبانية والبرتغالية.

ولم تشغله الإصلاحات الداخلية عن السياسة الخارجية فاهتم بملاقات فرنسا التجاربة والسياسية بجاراتها، فعقد المعاهدات التجاربة مع إنجلترا وتركيا وهولنده، وأقدم على محاولات إستعمارية واستكشافية جديدة في أمريكا الشمالية وخاصة في كندا، وعنى بالقضاء على نفوذ آل هبسبرج النمسوى الأسباني في أوروبا، وكان يرى أن ذلك لا يتحقق إلا بتضافر كل أعداء هذا النفوذ كالانجليز والفرنسيين والإيطاليين والأقاليم التي تم اتخادها في الأراضى المنخفضة، والأمراء البروتستنتيين، حتى إذا تم تدمير النفوذ الأسباني النمسوى تفرغت فرنسا إلى بسط نفوذها في أوروبا.

ولكن لم يعش هنرى الرابع لتحقيق أمانيه، فقد تصدى له كالوليكي متعصب وطعنه بمدية حادة فسقط قتيلاً في شوارع باريس (مايو ١٦١٠). فقد كان القاتل يعتقد كما يعتقد الكثيرون من الكاثوليك أن هنرى الرابع قد خان القضية الكاثوليكية وتسامع مع الهيجونوت ويخالف مع البروتستنت في ألمانيا.

#### الفترة العصيبة (١٦١٠- ١٦٢٤)،

بعد مصرع هنرى الرابع، تولى عرش فرنسا ابنه القاصر لويس الثالث عشر، فأقيمت أمه مارى دى مديتشى Marie de Medici وصية عليه، ومرت بفرنسا فترة عصيبة (١٦١٠ – ١٦٢٤) عادت البلاد أثناءها لتصبح فريسة لأنانية فئة من الأشواف وعصبة من الإنتهازيين المتسلقين، وأصبح بلاط مارى دى مديتشى فى يد حاشية من الإيطاليين، ولم تكن مارى سعيدة فى زواجها من هنرى الرابع، لأنها كانت تختلف معه فى آرائه وفى السياسة التى اتبعها فى الحكم، فقد كانت ترى على عكس سياسة زوجها ضرورة التحالف مع أسبانيا وتنسيق السياسة الفرنسية معها، كذلك كانت تخالفه فى السياسة التى اتبعها مع الهيجونوت، ورغبة فى تنفيذ مسياستها فى التحالف الأسبانى عقدت زواجا مزدوجا بين الأسرتين المالكتين. فعقدت زواج ابنها لويس الثالث عشر الذى لم يكن يتجاوز الحادية عشرة من عمره على الأميرة آن النمسوية إبنة فيليب الثالث ملك أسبانيا. وفى الوقت نفسه تم زواج الأميرة الزابيت شقيقة الملك الفرنسى بالأمير الأسبانى فيليب نجل الملك فيليب الثالث، المياهم هما المامية في عام المامية فيما بعد فيليب الرابع ملك أسبانيا، وقد تمت صفقة المساهرة فى عام ١٦٦١.

وكان وزيرها، صاحب الحظوة لديها، إبطالى من تسكانيا، إسمه كونسبينى Concini الذى وصل بفضل زوجته وصيفة الملكة مارى إلى رتبة همارشال فرنساه. وقد حاول بعض المتأليين من أشراف فرنسا الثورة على الأوضاع القائمة ولكن محاولاتهم كانت تعالج بإغداق المال عليهم وكان الذهب كفيلا بإسكاتهم، ولهذا ولغيره من الأسباب المماثلة نفد إحياطى الذهب الذى ادخره صلى لخزينة الدولة.

ولما بلغ لويس رشده عام ١٦١٤ دعا مجلس الأمة النيابي للنظر في شعون البلاد وخاصة ماليتها، ويتألف هذا المجلس من طبقات الأشراف ورجال الدين والطبقة البورجوازية، ولكل طبقة منها مصالحها الخاصة التي تدافع عنها ولا شيء غير ذلك، ولذلك لم يستطع المجلس أن يتفق على المبادىء التي يُرجى منها إصلاح مالية البلاد، ولما رأى الملك اختلافهم ومشاحناتهم قرر فض المجلس إلى غير رجعة، وفعلا لم يعد هذا الجلس إلى الانعقاد مدى مائة وستين عاماً عندما انعقد قبيل إندلاع الثورة الفرنسية عام ١٩٨٩.

وأصبحت يد الملك أقرى مما كانت عليه قبل أن يبلغ سن الرشد، فرأى أن يتخلص من النفوذ الطاغى الذى كان يتمتع به ٥ كونسيني، ويس الوزارة الذى عينته أمه، ثم انهمت زوجه كونسينى ووصيفة الملكة الأم بالسحر وأحرقت، وشعرت ماردى دى مديتشى عقب ذلك بالمزلة فاعتكفت فترة بعيدة عن البلاط ولكنها ما فنت تسعى لاستعادة سلطاتها، فوسطت الكاردينال ريشليه أسقف لوسون Lvcon لدى الملك وتم الصلح بينهما وعادت مارى دى مديتشى إلى القصر الملكى.

وفى تلك الفترة غرك الهيجونوت وقاموا بثورة عندما شعروا بعزم الحكومة على الانتقاص من حقوقهم التي اكتسبوها في مرسوم نانت، وكانت حرب الثلاثين عاما قد اندلمت في ألمانيا بين الكاتوليك والبروتستنت، وكان لها تأثيرها في نفوس الأحزاب الدينية في فرنسا، وكان من أهم أهداف الهيجونوت أن يستقلوا بمدنهم في جنرب فرنسا فسار إليهم لوپس الثالث عشر وحاصرهم في «مونيلييه» و والاروشل؛

«ومنتوبان» ، وقد قاوم الهيجونوت واستيسلوا في الدفاع عن كيانهم إلى أن سقطت مونيليه وقبلوا الصلح الذي كانت أهم شروطه أن يراعى مرسوم نانت بعد إنقاص المدن التي كانت في أيدى الهيحونوت إلى اثنتين فقط وهما لاروشل ومونتوبان، وتقرر بموجب هذا الصلح ألا يعقد الهيجونوت فيما بينهم أية إجتماعات سياسية.

## الكاردينال ريشلييه (١٦٢٤–١٦٤٢)،

عندما عادت الملكة إلى القصر، دخل في خدمة البلاط الفرنسي شخصية فلة 
تتمثل في مستشارها القدير الكاردينال ريشليبه الذي تولى الوزارة عام ١٦٢٤، ومنذ 
ذلك الحين بقى ثمانية عشر عاماً كان أثناءها الحاكم الحقيقي في فرنسا، والمحرك 
الأكبر للسياسة الأوروبية، وكانت سياسته تتلخص في شعار واحد هو (تفوق فرنسا)، 
وكان هذا يعنى في نظره مخقيق بدفين: الأول وحدة الشعب تخت التاج الفرنسي 
وفي ظل حكومة مركزية قوية، وهذا يتحقق بتدعيم نفوذ الملك وسلطانه داخل البلاد 
وإخضاع الأشراف والإجهاز على استقلال الهيجونوت، والثاني وهو هدف السياسة 
الخارجية في القضاء على سيادة آل هبسبرج النمسوية والأسبانية في أوروبا حتى 
تكون فرنسا صاحبة السيادة المليا والنفوذ الأكبر في القارة.

وكانت أول عقبة رأى أن يبدأ بتذليلها هي مركز الهيجونوت السياسي وكيانهم المستقل داخل الدولة وعنادهم الهمامد ضد المساس بحقوقهم التي اكتسبوها بموجب مرسوم نانت مما جعلهم عقبة كؤود في سبيل مخقيق وحدة المملكة، أما الهيجونوت فكانوا يتوقعون المزيد من الاعتداء على حقوقهم بعد أن أصبحت السلطة في يد الكردينال ويشلبيه، لذلك رأوا أن خير طريق يسلكونه هو أن يضربوا ضربتهم قبل أن يستفحل سلطان ويشلبيه، حيث كان حينقد محاطاً بأعدائه الكثيرين في البلاط ويواجه عداوة الأشراف الذين كانوا يخشون من سطوته التي قد تخرمهم من الامتيازات التي يتمتعون بها، وفي الوقت نفسه كانوا يأملون في أن تمدهم إنجلترا بالمساعدات الفعالة.

وفى عام ١٦٢٥ شرعوا فى العمل فقاموا بالاستيلاء على سفن كان ريشليه قد أعدها لتكون نواة للأسطول الفرنسي، وحصلوا على سفن أخرى من هولنده وإنجلترا، إلا أن ريشليه تمكن من قمع هذه الحركة وإلحاق الهزيمة بمن قاموا بها، وعزم على المضى فى القضاء على كل ما اكتسبه الهيجونوت من الامتيازات السياسية.

وفى عام ١٦٢٧، أمر ريشليبه بمهاجمة ميناء وحصن مدينة (الروشل التي كانت أهم معقل للبروتستنتية في فرنسا، واستعد الهيجونوت للدفاع عنها اعتماداً على المساعدة التي يتلقونها من إنجلترا، وأخيراً أحكمت قوات ريشليبه الحصار على الاروشل، ولم تفلع النجدات الإنجليزية للهيجونوت، وبعد أن طال الحصار وحلت الجاعة بالمدينة اضطر المدافعون عنها إلى التسليم في سنة ١٦٢٨ إلا أن ريشليبه لم يتمنت مع الهيجونوت بعد تسليمهم بل عقد معهم معاهدة جديدة.

وصلح أليه Alais عنة ١٦٢٩، وبموجب هذه المعاهدة بقى للهيجونوت حربتهم الدينية ولكنهم فقدوا استقلالهم السياسي الذي كان خطراً يهدد الوحدة الفرنسية، ولم يعد لهم الحق في المدن المحمنة وبذلك أصبحوا مواطنين فرنسيين عادين ليس لهم أى امتياز سياسي. وصاروا بعد ذلك من أخلص الموالين للملك بعد أن زالت عنهم صفتهم السياسية القديمة.

والتفت وبشليبه بعد ذلك لمشكلة الأشراف تخقيقا لكمال الوحدة الفرنسية، ونجح فعلا في إضعاف نفوذهم ولم يعد في استطاعة نبيل أو شريف أن يتعامل مع المحكومة على قلم المساواة، على أن هؤلاء الأشراف ظلوا على حالهم من حيث الثراء، واستمرار نفوذهم في إقطاعاتهم، على الرغم من كل الضربات التي وجهت إليهم، معتقدين أن الزمن كفيل باسترجاع كل ما كان لهم من مهابة وسلطان، والغريب في الأمر أنهم وجدوا من بعض أعضاء الأسرة المالكة حليفاً لهم ضد الملك

وفي الوقت نفسه كانت الملكة الأم مارى دى مديتشى تعطف عليهم وتمارض في انتقاص حقوقهم أو اضطهادهم لذلك وجد الأشراف في شقيق الملك جاستون دوق أورليان ساعدا لهم على التآمر لقلب ريشليه وإقصائه عن منصبه، وكاد أعداؤه ينجحون في مؤامرتهم إلا أنه انتصر في النهاية، واضطر جاستون إلى الهرب إلى اللورين، وغادرت مارى دى مديتشى البلاد إلى بروكسل، وهكذا كانت المؤامرات المعديدة تدبر لريشليبه وينجو منها ويخرج من كل مأزق أقوى مماكان وبعود إلى مواصلة شقيق برنامجه في تخطيم سلطان الأشراف، فهدم كل قلاعهم وحصونهم، ونظم جيشاً نظامياً ثابتاً يركن إليه عند الحاجة، وكان أشد ضربة وجهها إلى الأشراف تدريجيا، وتم تعميم هذا النظام بمرسوم وقعه الملك عام ١٦٣٧ في جميع للأشراف تدريجيا، وتم تعميم هذا النظام بمرسوم وقعه الملك عام ١٦٣٧ في جميع متى كان البعض يصغونهم بأنهم (ملوك الأقاليم) ولكن الواقع أن سلطته كاملة حتى كان البعض يصغونهم بأنهم (ملوك الأقاليم) ولكن الواقع أن سلطته كانت

ولم يفكر ريشلييه في العمل على إرساء الحكم النيابي وتدعيمه بل على المكس كان يعمل دائماً على تخطيم أية قوة دستورية تخاول أن تعارض النظام الذي وضعه لفرنسا، ولم تكن المجالس النيابية الفرنسية سوى ظل باهت للحكم الدستورى، لا تستطيع التدخل أو مناقشة التشريعات التي تصدرها الحكومة

أما سياسته الخارجية فكانت كما ذكرنا موجهة إلى القضاء على سيادة آل هبسبرج التى كانت تتمتع بها فى أوروبا - ولا سيما أن السياسة الأسبانية كانت تضرب نطاقاً حول فرنسا من ناحية جبال البرانس، والبحر الأبيض المتوسط، وبرجنديا الحرة، وبلجيكا، وكان بيت هبسبرج النمسوى له مطالب وادعاءات بالسيادة على ألمانيا ووسط أوروبا، وسنحت الفرصة لريشليبه ليزج أسرة هبسبرج فى الحروب الأهلية التى بدأت تظهر إذ ذاك فى ألمانيا، وهى الحروب التى تطورت لتصبح حرب الثلاثين عاماً

<sup>(</sup>١) كان هؤلاء الحكام أو المافظون يطلق عليهم إسم Inicndanis

# الفصــل الثامن

حرب الثلاثين عاما

2151-2351

فشل صلح أجزيرج الذى تم فى عام ١٥٥٥ فى أن يُرضى كل الأطراف، إذ لم يستطع الإمبراطور أن يفرض الكاثوليكية على الشعب الألمانى كله، بل اضطر إلى ترك الحرية لكل حاكم فى ولاية أو أبرشية أن يختار المذهب الذى يروق له ويفرضه على رعاياه

كذلك لم ينصف الصلح أتباع مذهب كلفن بألمانيا، مع أن الكلفنية كانت المذهب الذي اعتنقه الكثيرون من الألمان، وأصبحت المذهب الرسمي لبعص المذهب الذي اعتنقه الكثيرون من الألمان، وأصبحت المذهب الرسمي لبعص الولايات الألمانية مثل براند نبرج | Brandenburg وبلالتين كل التجاهل، وترتب على أجزيرج شروط الصلح على اللوثريين، ولذلك لم تتقارب وجهات النظر وانقسم الفريقان البروتستيان على أنفسهم، واختلفوا في تخديد مبادئ البروتستية وشمائرها، وذلك في الوقت الذي انتحش فيه المذهب الكاثوليكي عن طريق الثورة الإصلاحية وذلك في الوقت الذي انتحش فيه المذهب الكاثوليكي عن طريق الثورة الإصلاحية المضادة، وبالجهود العملية التي بذلها اليسوعيون (الجزويت) مما ساعد على تثبيت المضادة، وبالجهود العملية التي بذلها اليسوعيون (الجزويت) مما ساعد على تثبيت تماماً في كل من أسبانيا وليطاليا، وقد أدى هذا الانتماش الكاثوليكي إلى بعث الأمل في احتمال القضاء على البرونستنتية، وعودة ألمانيا إلى كنف الكنيسة الرومانية، والواقع أن صلح أجزيرج لم يكن سوى منح فترة لالتقاط الأنفاس، ولم يكن بطبيعته حلا حاسما للمشكلة الدينية التي عادت إلى التفجر بعد ذلك في عام ١٦١٨ في حروب ضارية استمرت ثلايين عاماً وانتهت بصلح وستفاليا عام ١٦٨٨ في

وقد اختلطت المشكلات الدينية بالدوافع السياسية، فقد كان الإمبراطور الزعيم الطبيعي للكاثوليكية وحامى حماها في ألمانيا ولكن الأمراء الألمان الذين اختاروا الكاثوليكية مذهباً لولايتهم كانوا يخشون من أن تأييدهم للإمبراطور ضد الأمراء البروتستنت سوف يؤدى إلى تدعيم سلطانه المطلق على الجميع من حكام كاثوليك وبروتستنت على السواء، ولذلك كان هؤلاء الأمراء الكاتوليك الذين يمقتون البروتستنية يكرهون أيضاً وجود امبراطور قوى، وهذا يفسر إلى حد كبير التغير الذي كان يطرأ على مواقف بعض هؤلاء الأمراء إيان حرب الثلاثين عاماً.

وثمة مشكلة أخرى أدت إلى تدهور العلاقات بين الكاتوليك والبروتستنت في ألمانيا، أن أمراء الشمال والبحوب البروتستنت قد مجمعوا أو كونوا «الإتخاد البروتستنتى» سنة ١٦٠٨، وفي مقابل ذلك تكون «الحلف الكاتوليكي» سنة ١٦٠٩ فتهيأ بذلك الجو لاندلاع حرب دينية في ألمانيا، ومن هنا بدأت حرب الثلاثين عاماً وكانت بوهميا أول مسرح دارت عليه تلك الحروب، إلا أنها بعد ذلك انتشرت ولم تعد حروباً دينية فحسب، بل ما لبشت أن أصبحت حرباً دولية بين أم مختلفة قامت تناهض سيادة آل هبسرج لحفظ التوازن في أوروبا.

وقد انقسمت حرب الثلاثين سنة إلى أربع مراحل هي: الحرب البوهيمية (١٦٢٥\_١٦٢٥)والحروب الدنمركية (١٦٢٥\_١٦٢٩)والحروب السويدية (١٦٣٠)والحروب السويدية الفرنسية (١٦٤٥\_١٦٣٨) .

#### المرب تبدأ من بوهيمياء

انطلقت أول شرارة للحرب في بوهيميا والتي كانت معقلا من معاقل البروتستنتية، وقد حدث في عام ١٦١٨ أن انتخب فرديناند أمير النمسا ومن أسرة هبسبرج امبراطوراً باسم فرديناند الثاني، وكان في الوقت نفسه ملكا على البوهيميين ومعروفا أنه من خلاة الكاثوليكية وخصما عنيدا للمذهب البروتستنتي، وقد تأكد للبوهيميين مدى الخطر الذي يحيق بهم وبمذهبهم عندما أمر بهدم بعض الكنائس البروتستنتية، فمارضوا وتظلموا، وانتفض الشعب البروتستنتي في براج واشتدت المقاومة بما أدى إلى قيام حرب بين الأهالي والقوات الكاثوليكية واعتدى الثوار على ثلاثة دار الحكومة كانوا مبعوثين من الإمبراطور، وألقوا بهم من نافذة دار البلاية. وكان هذا الاعتذاء فاعجة للحرب الطاحنة، حيث سير عليهم فرديناند قوانة لقمع ثورتهم.

ولم يكن في وسع البروتستنت أن يأملوا النجاح في تلك الحرب يغير مساعدة حارجية، فالجهوا إلى فريدريك حاكم ولاية البالاتين وهو أحد زعماء البروتستنت الكلفنيين فلبي فريدريك دعوتهم وتزعم حركتهم وقبل التاج البوهيمي ولقب فريدريك الخامس واستقدم قوات من الانخاد البروتستنتي لتحارب في صف القوات البوهيمية، أما الإمبراطور "فرديناند" فقد تلقى عونا ماليا من البابا واستقدم قوات أسبانية من ميلان وقوات كاثوليكية من بافاريا ثم اجتاح بوهيميا بجيش لا يقل عدده عن خمسين ألف مقاتل، ولما التحم الجيشان في موقعة والجبل الابيض، بالقرب من براغ، لم تستطع قوات فريدريك أن تصمد أمام الهجوم الكبير، وانتصر جيش فريدريك وهرب تاركا قواته لأسوأ مصير، وقد أطلق عليه املك الشتاء، لأنه لم يستمتع بتاج بوهيميا إلا في فترة الشتاء، وضرب فرديناند بيد من حديد على أمراء البروتستنت ونفي عددا كبيرا منهم، واستخدم البطش والتنكيل ليرغم المواطنين في بوهيميا على اعتناق الكاثوليكية، وترتب على ذلك هجرة آلاف الأسر البروتستنتية وتدفق اليسوعيون فأنشأوا فيها إرسالياتهم التبشيرية والمدارس، وهكذا بدأت كثلكة بوهيميا من جديد وأخمدت أنفاس البروتستنت في النمسا عندما ثار أهلها انتصاراً لبوهيميا، وأدت النكسة إلى إخلال الاتخاد البروتستنتي في عام ١٦٢١ وانتقال زعامة البروتستنت إلى يد ملك الدنمارك وانتهى الدور الأول من حرب الثلاثين سنة.

#### الدور الدنماركي (١٦٢٥ــ١٦٢٩)

كانت الدنمارك وانجلترا تتبعان سير الحروب البوهيمية بكل قلق واهتمام، وكان كريستيان الرابع ملك الدنمارك \_ وكان في الوقت نفسه دوقا لإمارة هولشتين وهى ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة \_ وله أهداف سياسية إلى جانب تعصيه المذهبي، فقد كان يأمل في الاستيلاء على بعض الأبشريات ويكونها مملكة باسم ولده، وقد دخل الحرب معتمدا على خالفه مع انجلترا وزعماء ألمانيا، وعلى ما بذله له الوزير الفرنسي ويشيليه من وعود بالمساعدة .

وهكذا بدأت المرحلة الثانية من حرب الثلاثين عاما، ورأى الإمبراطور أن البروتستنت في هذه المرة آكثر قوة وأشد مرساء فاستعان بأعظم قوات ألمانيا في ذلك المصر ووالنشتين إwallentien ووق فريدلند، المعروف بمقدرته على جمع الجند المرتزقة من مختلف جنسيات أوروبا وهم الذين يعيشون على كسب المواقع توطئة للسلب والنهب. واشترط ووالنشتين، أن تكون القيادة العليا له وحده رغم أن لقوات الإمبراطور قائداً قديراً هو تلى إلا أن الإمبراطور كان مضطراً لقبول شروط والنشتين لكسب المعركة ضد البروتستنت.

وما لبث أن استطاع والنشتين ومن معه من قواد الإمبراطورية من هزيمة ملك الدنمرك وطرد قواته من الأراضى الألمانية واحتلال معظم الأراضى الدنمركية نفسها، وحاول والنشتين بعد ذلك المزيد من التوسع نحو الساحل لتقوية دفاعه ضد أى غزو محتمل من جانب العمويد وفي الوقت نفسه يستغل موارد المواني بفرض الضرائب فيها لإعالة جيشه والإنفاق على مطالب المززقة من قواته، وقد رفضت ميناء سترالسند فيها لإعالة جيثه والإنفاق على مطالب المززقة من قواته، وقد رفضت ميناء سترالسند خمسة أشهر خلال عام ١٦٢٨ ولكنها قاومته واستبسلت في الدفاع، وساعدها أن حصارها كان بريا فقط أما البحر فكان مفتوحاً لمدها بالمساعدات عن طريق الأسطولين الدنمركي والسويدي، ولما يمس والنشتين اضطر إلى رفع الحصار عنها، وعلى أثر ذلك أدرك كل من الإمبراطور، وكرستيان ملك الدنمرك أنه لا مفر من الاتفاق ولا سيما أن الأخير يهس من وصول أية مساعدة فعالة من إنجلترا التي وعده بها ملكها شاول الأول، أما الإمبراطور فرأى أن يسارع بعقد اتفاق قبل أن يدخل الك السويد الحرب في صف البروتستنت.

وعلى ذلك تم صلح لوبك Lubeck سنة ١٦٢٩ على أن يتنازل كرستيان عن كل ما يدعبه في الأسقفيات الألمانية على شرط أن يسترد أملاكه الورائية وهي هولشتين وشلزويج وجنلند. وبذلك قوى مركز الإمبراطور وشعر البروتستنت أنهم أصبحوا مخت رحية الكاتوليك الذين صمموا من جانبهم على انتهاز الفرصة لتدعيم مركزهم، فحرضوا الإمبراطور فرديناند على إصدار «مرسوم الاعادة» Edict of Restitution خول فيه للكنيسة الرومانية استرجاع كل الأملاك التي انتزعت منها منذ معاهدة أخزبرج عام ١٥٥٥ ، وقد روع هذا المرسوم جميع البروتستنت لا في المانيا فحسب بل أفزع أيضا البروتستنت في كل أوروبا، وخصوصا حكام الدول التي تخشى أطماع الامبراطور وأحلامه في إنشاء حكومة ملكية من آل هبسبرج تمد سلطانها إلى أوروبا بأسرها.

وكان من بين من أوجسوا من نواياه خيفة، الفرنسيون والسويديون، وكان المسيطر على السياسة الفرنسية حينلاك ريشليبه ولكنه لم يكن في ذلك الحين في وضع يمكنه من التفرغ لمناهضة الإمبراطور، إذ كان لا يزال مشغولا بكسر شوكة أشراف فرنسا من جهة وقمع حركة الهيجونوت من جهة أخرى ولذلك اكتفى بتأييد المنامرة التى قام بها جستاف أدولف ملك السويد، وأمده بالمال، وفي الوقت نفسه أجرى اتصالات مع بعض الولايات الكاتوليكية الألمانية لإفارتهم ضد الإمبراطور مستفلا المخاوف التى تراودهم نجاه عزم الامبراطور على أن تكون السلطة الألمانية مركزة كلها في يده.

#### الدور السويدى (١٦٣٠–١٦٣٥)،

كان جوستاف أدولف Custavus Adolvus من أعظم القواد الأوروبيين في القرن السابع عشر، وحاكماً قديراً استطاع جمع الشعب السويدى خمت لوائه وتكوين جيش جهزه بأحدث الأسلحة ودربه سلى أبدى خبراء من الهولنديين المسكريين.

وقد دفعه إلى القيام بمغامرته الحربية ضد الإمبراطورية حماسته الدينية وغيرته على طائفة البروتستنت الذين كانوا يعيشون في مأساة كبرى عقب هزيمتهم في المانيا، وفي الوقت نفسه كانت سياسته تهدف إلى حماية بحر البلطيق والسيطرة عليه حيث كانت الممتلكات السويدية تمتد على ساحله الشرقي، وكان يعتقد أن انتصار الإمبراطور في ألمانيا على البروتستنت قد يدفعه إلى القيام بمعامرة حربية ضد دولة السويد البروتستنية في شمال ألمانيا، وأخيراً فقد كانت تخامره فكرة يحلم بتحقيقها وهي أن انتصاره على الإمبراطور يؤدى إلى استيلاء السويد على شريط من الأرض على الساحل الشمالي لألمانيا وعندئذ يصبح بحر البلطيق بحيرة سويدية.

نزل جومتاف بقواته في ألمانيا في يونيه ١٦٣٠، وتعلقت به آمال البروتستنت في كل مكان، واعتقد أن أمراء الولايات البروتستنتية سوف يسارعون للإنضمام إليه، إلا أن أمير سكونيا وأمير براندنبرج رفضا التعاون معه وخيبا أمله فيهما.

وتقدم جسوستاف من يومسرانيا لنجدة «مسجدبرج Magdeburg» التي كسان يحاصرها القائد الإمبراطورى تلى لينزعها من يد الإمبراطور تطبيقا لمرسوم والإعادة، وهنا رفض أمير سكونيا وبراندنبرج السماح لقوات جوستاف بالمرور عبر ولايتيهما للوصول الى ومجدبرجه، وكانت النتيجة أن اكتسحتها قوات الإمبراطور قبل أن ينقدها الجيش السويدى وارتكب الفاشحون أكبر مجزرة في التاريخ، حيث ذبحوا بوحشية ما لا يقل عن عشرين ألفا من سكانها من رجال ونساء ثم أشعلوا الحرائق في المدينة، وزهوا بالنصر الذي حازه القائد تلى تقدم لغزو سكسونيا، وبدأ بمطالبة أميرها أن ينزع سلاح جيشه وعندما أدرك الأمير خطأه بعدم التعاون مع السويد، لم يعد أمامه إلا أن يستنجد به وتعهد له بأن يكون حليف مخلصا، وتبع ذلك انضمام أمير براتبرج للمعركة.

وقام جوستاف بمماونة حليفيه بالتقدم نحو ولييزج) Liepzig التى احتلتها قوات تلى. وتقابل الجيشان عند ضاحية بريتفلد Breitenfeld بالقرب من ليبزج وهنا ظهرت مقدرة جوستاف الحربية وكفاءة جيوشه المدربة، وانهزم أمامه قواد الامبراطور وتم قتل وأسر عشرات الآلاف من جنود الإمبراطورية. وشرع جوستاف بعد ذلك في التقدم نحو الغرب في الأراضي الألمانية مستوليا على عدة مدن، وحاول تلى أن يقاوم الهجوم السويدى والتحم مع جوستاف في موقعة على نهر و لخ Lech »أحد روافد نهر الدانوب جرح فيها القائد تلى جرحا يميتا لم يمهله أكثر من أسبوعين واضطرت جيوشه إلى التقهقر تاركين السبيل مفتوحا أمام جوستاف ليتقدم نحو ميونغ عاصمة بافاريا.

وارتاع الإمبراطور فرديناند وخصوصا أن جيش ملك السويد كان يزداد عددا وقوة بانضمام الكثيرين من الألمان إليه وكان الحل الوحيد أمامه أن يستدعى من جنيد القائد والنشتين (1) ، الذى أصر على أن يكون من جديد صاحب الكلمة الأولى على جيوشه وأن يترك له التصرف فى البلاد التى يدخلها والغنائم التى تستولى عليها قواته، وأن يلغى مرسوم والاعادة، الذى قال عنه والنشتين أنه ينافى مبادئه ومبادئ جيشه فى التسامح الدينى، فلم ير فرديناند تُهذا من الرضوخ لتلك الشروط رغم ما فيها من مساس بهيبته وكرامته.

وسرعان ما جمع والنشئين حوله، وفي مدة وجيزة، جيشا بلغ ستين ألفا، وسر به عبر سكسونيا لمقابلة عدوه ـ وكان جوستاف قد بعد كثيرا عن بلاده داخل ألمانيا وانخذ ونورمبرج ، مقرا لعملياته الحربية، وعندما هاجمه والنشئين اضطر إلى التقهقر، وعند لوتزن Lutzen (١٦٣٢) التقى الجيشان في موقعة عنيفة تشتت أثناءها جيش والنشتين وهزم هزيمة ساحقة، إلا أن الجيش السويدى فقد مَلِكَةُ أثناء المركة فقد مجرحا عمينا ثم أجهز عليه الأعداء.

وأما والنشتين فقد تراجع إلى بوهيميا ليحاول جمع فلول جيشه المنهزم، وأخذ بعد ذلك يعيد تنظيمه وتدريبه، ومع أنه خرج من الموقمة الأخيرة مهزوما إلا أنه كان لا يزال مزهوا بقوته، وبأنه صاحب الكلمة العليا في ألمانيا، ثم فكر في إرغام

<sup>(</sup>١) كان الإسراطور قد عزل والنشين من القيادة المامة للجيش بناء على تظلم المواطنين من عبث جنوده المؤترقة، ولصلفه وكبرياته وهجريض الأمراء للإسراطور ضده.

الإمبراطور والسويد على عقد صلح يضع هو شروطه، وشرع يفاوض الوصبى على عرش السويد سرا، وغضب الإمبراطور من تصرفات والنشتين فقرر عزله من قيادة الجيش واتهمه بالاتصال بالعدو، وأباح قتله، وقد تبع هذا مصرع والنشتين على يد جندى أيرلندى طمعا في المكافأة، وتولى قيادة الجيش فرديناند ابن الإمبراطور وكان ملكا على الجر في فقد نحو بافاريا وحاصر نوردلنجن Nordlingen وهناك انهزم السويديون هزيمة ساحقة، ونتج عن الهزيمة خروج سكسونيا من الحرب وعقدت صلحا منفردا مع الامبراطور (مايو ١٦٥٥)، وحذت حذوها الولايات البروتستنتية الألمانية الأعرى وسحبت تأييدها للتدخل المسويدى، ومقابل ذلك ألني الإمبراطور معظم بنود مرسوم والإعادة لتهدئة روع البروتستنت وتأمينهم على حياتهم على طائع الانتهاء، وفي حين كانت حرب الثلاثين عاما لا تزال مشتملة لأن فرنسا وعلى ولأس سياسيها ويضيليه وقريت بعد الهزيمة السويدية أن تلبي طلب الوصى على عرش السويد بالتدخل، وأصبح دور فرنسا في حرب الثلاثين سنة إيجابيا بعد أن ظل سليا عدة سنين.

## الدور الغرنسى السُويدي ١٦٣٥ -- ١٦٤٨،

بعد أن كانت فرنسا تكتفى بمد يد المساعدة المالية للسويد، قرر ويشليبه أن يرسل إلى الميدان جيشا فرنسيا لمهاجمة جيش الإمبراطور في الجبهة الغربية، وفي الوقت نفسه أعلن الحرب على أسبانيا التي يحكمها الفرع الثاني لأسرة هبسبرج.

وهكذا دخلت حرب الثلاثين سنة في دورها الأخير والحاسم، يشترك فيها الفرنسيون إلى جانب السويديين على الأرض الألمانية، ولم يعد الخلاف الديني هو الدافع لهذه احرب، فقد كان غزاة ألمانيا هذه المرة يتألفون من كلا المذهبين، البروتستنتي والكاثوليكي، وعلى الرغم من أن ريشلييه كان كردينالا كاثوليكيا تابما

للكنيسة الرومانية، إلا أنه بدوافع سياسية أظهر نواياه علانية في الحرب إلى جانب البروتستنت الألمان، وصارت الحرب دولية ذات أهداف سياسية بهيدة، حاول ويشليه الناءها أن يضم إلى جانب جميع أعداء أسرة هبسيرج عمن يستطيعون القيام بالعون الناءها أن يضم إلى جانب جميع أعداء أسرة هبسيرج عمن يستطيعون القيام بالعون الحربي الفعال، وعلى الأختص ضد الفرع الأسباني المدو الأول لفرنسا، وكان الوجود هذه الأول إضعاف سيطرة أسبانيا على الأرض المتخفضة الأسبانية لأن الوجود الأسباني في تلك البلاد يعتبر تهديدا دائما للماصمة الفرنسية، وفي ذلك العام نفسه الأسباني في تلك البلاد يعتبر تهديدا والحرب إلى جانب السويد عقد تخالفا آخر مع الهولنديين الثارين الذي جددوا حرب الاستقلال بعد أن انتهت هدنة الالتي عشر عاما منذ عام السيادة المانور وال هبسبرج بفرعهم الألماني والأسباني.

أعد ربشليبه خطة الحرب، بأن يزحف الجيش الفرنسى عبر الراين، ويزحف الجيش السويدى من قواعده على بحر البلطيق جنوبا داخل الأراضى الألمانية حتى يجد الإمبراطور نفسه محصورا بين قوتين عاتيتين، ومع ذلك فقد صمم الإمبراطور على المقارمة المستميتة رغم ضعف التأييد الذى كان يلقاء من شعبه ومن الأمراء لألمان، واستطاع فعلا في بادئ الأمر أن ينتصر في عدة مواقع، إلا أن توالى الهجمات التي كانت يقوم بها الفرنسيون والسويديون القلت كاهله وبعثت اليأس في نفسه، بينما كان الشعب الألماني يعاني أقسى ضروب الذل والهران فقد تخولت. بعض المدن والقرى إلى أنقاض وتحطمت الحياة الزراعية وانتشرت الجاعة في البلاد ونفست على أثرها الأوبئة والطاعون.

وبتوالى الكوارث والهزائم، اضطر الإمبراطور إلى أن يجنع للسلم فقد كانت الجيوش الفرنسية تزداد والنصر يحالفها في كل المعارك تحت قيادة الأمير «كنديه» Conde والقائد الكبير تورين Turenne ، بينما الجيوش السويدية من جانبها منتصرة على طول الخط.

وأدرك الإمبراطور سوء المصير، ولكنه لم يدرك نهاية الحرب فقد أدركته المنية عام ١٦٣٧، وخلفه على العرش ابنه فرديناند الثالث ( ١٦٣٧ – ١٦٥٧) الذي شهد عهده هزيمة ألمانيا النهائية مما اضطره إلى الدخول في مفاوضات صلح مع أعدائه المنتصرين وأفضت المفاوضات في النهاية إلى عقد معاهدة وستفاليا عام ١٦٤٨.

#### ماج وستغاليا ١٦٤٨،

ابتدأت محادثات الصلح في مقاطعة وستفاليا الواقعة في حوض الرين الأسفل في المدينتين مونستر (1 Munster وأسنابروك Osnabruck وطالبت فرنسا والسويد باشتراك الولايات الألمانية في المفاوضات، كل منها على انفراد بقصد تفتيت القوى، ورغم مقاومة الإمبراطور لتلك الفكرة إلا أنه لم يستطع فرض إرادته، وازد حمت وستفاليا بمئات الدبلوماسيين والمفاوضين من الامبراطورية وممثلى الولايات المتحدة وحضره كذلك مندوب عن البابا وبذلك أصبح مؤتمرا أوروبيا يمشل كافة الانجاهات، وكانت المفاوضات المبدئية بخرى بينما كانت الجوش لا تزال تقاتل في المبدان ولذلك كانت الشروط التي يعرضها كل فريق تتغير وتبدل بعد كل معركة، الميدان ولذلك كانت الشروط التي يعرضها كل فريق تتغير وتبدل بعد كل معركة، وتتج عن ذلك أن تعثرت المفاوضات في البداية، ثم استقامت بعد ذلك بالشروط التي اتفقت عليها الأطراف المعنية جميعا وتتلخص أهم شروطها فيما يلي:

أولا: يتمتع اتباع لوثر وكلفن على السواء بالحربة الدينية في جميع أنحاء الامبراطورية وأن يحتفظ الكاثوليك والبروتستنت بما كان في أيديهم من أملاك الكنيسة منذ عام ١٦٢٤ مع الاحترام الكامل لشروط صلح أجزيرج (سنه ١٥٥٥)، وأن ليس لأمير الحق في إجبار رعاياه على اتباع المذهب الذي يروق للأمير.

ثانيا: أن تحتفظ بافاريا بالبلاتين العليا Upper Platinate . وبذلك اتسعت مساحتها مما جعل لها الزعامة على الولايات الألمانية الجنوبية، وأعيدت البلاتين السفلي إلى ابن فردريك، ملك بوهيميا السابق.

 (1) استخدمت موستر مقرا للمفاوضين الفرنسين والولايات الكالوليكية، وأما اسنابروك فكانت مترا للسويدين والولايات البرونستتية. ثالثا: أن يبقى فى يد فرنسا هتز، وتول، وفردان Vardun وتضم معظم الالزاس ما عدا مدينة ستر السبورج الحرة وبذلك أصبح لفرنسا السيطرة على أعالى الراين.

رابعا: تستولى السويد على النصف الغربى لبوميرانيا، وعلى أسقفيتى يريمن Bremen وفردن Varden وبضم هذه الأملاك إلى السويد أصبحت تتحكم في مصبات الأنهار الإمبراطورية التي أصبحت تخت رحمة دولة غير ألمانية، وسيطر السويديون بذلك على أنهار الأودر والألب والوزر Weser.

خامسا : أن تستولى براندنبرج Brandenburg الواقعة في قلب الإمبراطورية على بوميراتيا الشرقية ومعظم مجد بورج وعدة أسقفيات أخرى مجاورة، وانتقلت زعامة البروتستنت بهذا الاتساع من أمير سكسونيا إلى أمير براندنبرج.

سادسا: الاعتراف رسميا باستقلال هولندا وسويسرة.

## أتر المرب تى ألمانيا ،

تركت الحرب أثرا سيئا في الإمبراطورية إذ انسلخت عنها كثير من الولايات التي تشكل حدودها، فلم تعد هولنده وسويسرة تابعتين للإمبراطور وانقسمت ألمانيا إلى ما يزيد على مائتى ولاية، وأصبح كل أمير يدعى استقلاله في ولايتة وضاعت هيبة الإمبراطور وبلالك فشلت الجهود التي بلالها الأباطرة للسيطرة على سائر ولايات الإمبراطورية ، وقد أظهر صلح وستفاليا أن الامبراطورية لم يكن لها كيان الإمبراطوريات الموحدة ولم تعد سوى انتحاد ضعيف بين حكومات منها الكبير والصغير، ولم تعد هناك سلطة مركزية تستطيع من القوانين وتجنيد الجيوش وفرض الضرائب، وسنحت الفرصة .. ما بين حين وآخر .. لقادة آخرين يتزعمون ألمانيا ونتمثل هذه الظاهرة في حكام براندنبرج الذي أصبحوا بعد ملوك بروسيا.

<sup>(</sup>١) كانت ذنسا مستولة عليها منذ عام ١٥٥٧

وأخيرا فإن صلح وستفالها كان نهاية للمصر الذي أطلق عليه في التاريخ عصر الإصلاح الديني فقد أصبح الوضع الديني واضحا، فقد قضى على أمل المصلحين الأوائل في تخطيم الكاثوليكية الرومانية التي تتبع روما، وكذلك فشلت حركة الثورة الإصلاحية المضادة في إعادة الولاء المطلق للبابا وكنيسة روما، ومن ثم كان لابد من بقاء المذهبين ـ الكاثوليكي والبروتستنتي ـ وتعايشهما جنبا إلى جنب في أوروبا، وساد في أوروبا ملك ألتسامح الديني الذي فرضته الدول التقدمية على رعاياها.

# الفصسل التاسع

عصر التفوق الفرنسي (لويس الرابع عشر)

#### مزران،

نجع ربشليه في تنفيذ الخطة التي وضعها لتحقيق التفوق السياسي لفرنسا في أوروبا، ورفع شأن التاج الفرنسي في الداخل والخارج، واقتضت تلك الخطة صراعا- مريرا مع أسبانيا والنمسا في الخارج، وصراعا داخليا مع الأشراف لنزع السلطة من أيديهم ونقلها كلها إلى يد الملك، وبذلك خلص الملكية من القيود التي كبلتها قرونا عديدة وأصبحت مطلقة السلطة، كذلك أقحم فرنسا في حرب الثلاثين سنة وجني منها لفرنسا مكاسب سجلتها معاهدة وستفائيا عام ١٦٤٨.

ومات ريشليبه، ثم مات بعده بشهور قليلة مليكه لويس الثالث عشر عام ١٦٤٣، تاركا المرش لابنه الصغير، لويس الرابع عشر، وكان طفلا في الخامسة من عمره، وتولت الموصاية عليه أمه الملكة آن النمسوية، وفي الوقت نفسه كانت رئاسة الوزارة من نصيب الكردينال مزران Mazarin الذي تدرب على شعون الحكم في رعاية سلفه ريشليبه، وتبني سياسته وخططه خطوة خطوة، مسترشدا بالمبادئ التي وضمها لتأييد سلطة الملكية المطلقة، وأحرز التفوق الدولي في الخارج. لم يكن مزران فرنسي الأصل فقد ولد إيطاليا، وشب لا يعرف الشيء الكثير عن البيئة الفرنسية وطبائع الفرنسيين، ومع أنه لم تكن له شخصية ريشليبه الحاسمة في معالجة الشعون الداخلية إلا أنه في الشؤن الخارجية لم يكن أقل من سلفه مهارة وبصيرة، ولذلك خب نجاحا باهرا في تسيير السياسة الخارجية لفرنسا.

كان لويس الرابع عشر دون الخامسة، ولذلك طالت مدة الوصاية عليه، إلا أن الوصية على العرض، الملكة الوالدة آن، رأت أن تضع كل ثقتها في مزران. وأيدت سياسته تأييدا كاملا، حتى شك عدد كبير من الأشراف في علاقتها به وظنوه قد تزوجها سرا، ولذلك كانوا حائقين عليه، واتهموه بأنه (رجل أجنبي منافق متملق ومخادع)، وكرهوا أن يسيطر مثل هذا الرجل على شئون الدولة، ومع أنه سار على سياسة ريشلييه الا أنه اتبع وسائل أخرى في تنفيذها، لم تعجب امراء البيت المالك والنبلاء وبرلمان باريس وعامة الشعب، حتى قبل فيه وظهر الثملب بعد اختفاء الأسده وذلك بسبب ما كان الجميع بلاخظونه من تبايناً في أخلاق ريشليبه ومزران: أحدهما بعتمد على الحزم والشدة والثاني يعتمد على الخذاع.

وقد اشتد السخط على حكومة مزران بسبب الضرائب التى فرضت لتمويل الحرب العديدة التى خاضتها فرنسا وخصوصا الحرب الألمانية والحرب الأسبانية التى استمرت أحد عشر عاما بعد صلح وستفاليا.

والواقع أن صلح وستفاليا كان أكبر نصر حازه مزران، ولكنه على أى حال لم يكسبه التأييد المنشود من الرأى العام الفرنسي بل على المكس، ما انتهت فرنسا من الحروب التي اشتركت فيها أتباء حرب الثلاثين سنه حتى هبت العناصر المعارضة للحكومة والساخطة على سياسة مزران تبذل جهدها لمقاومة نظام الحكم، ومن ثم ثارت قلاقل داخلية عرفت «بحرب الفروند» (1).

#### حرب الغروند ١٦٤٨ ــ ١٦٥١

وقد ثارت القلاقل لأسباب ثلاثة: كراهية البلاد لمزران وطموح الأشراف إلى استرجاع نفوذهم، واستياء بعض الطبقات من النظام الاستبدادي الذي وضع أساسه رشيلييه.

 <sup>(</sup>١) الفروند كلـة فرنسية معناها المقلاع ، وهو السلاح الذى يستعمله الأطفال في شوارع ،اربس فر ذلك العين. وقد سميت يهدا الاسم ازدراه واستخفافا بها.

وقد كانت فرنسا إذ ذاك ترزح خمت أحياء اقتصادية ثقيلة بسبب الحروب الداخلية والخارجية التي خاضتها وترتب عليها التزام الحكومة بفرض ضرائب قادحة استحدثت في عهد ريشليبه ومزران، وفي الوقت نفسه رأى الأشراف أن الفرصة سانحة لطرد مزران بعد أن خلصهم الموت من غريمهم السابق ريشليبه، ولذلك قامت سلسلة من الحروب التي كانت من أشد الحروب الداخلية تعقيدا، لأنها قامت على أسبا متناقضة ومصالح متباية وقد فشلت بسبب ذلك التناقض والتباين.

وقد بدأت تلك الحروب بمد صلح وستفالها مباشرة، وكان الملك لا يزال طفلا، والأمر كله بيد مزران، وكان الشرارة الأولى يوم رفض برلمان باريس. وكان البرلمان أشبه بمحكمة عليا، وكل المراسيم التي يصدرها الملك لا يعمل بها إلا بعد تسجيلها فيه، ولكن من حق برلمانات فرنسا أن تسن القوانين، وإذا حدث أن رفض البرلمان تسجيل أي مرسوم، كان للملك بمقتضى الحق المسمى «سرير العدل» أن يظهر أمام البرلمان ويأمر بتسجيله.

وكانت ثورة الفرونديين عقيمة عير ناضجة. قادتها عناصر غير مهيأة للزعامة من أعضاء البرلمان وغيرهم من الأشراف، وقد بدأت بتأليف لجنه للدفاع عن حقوق البرلمان الدستورية تعمل على أن يكون له الحق في مراقبة الضرائب التي تفرض على البلاد، وحماية حرية الفرد بحيث إذا ألقت الحكومة القبض على أي شخص فيجب تقديمه إلى الحاكمة في خلال أربع وعشرين ساعة.

ورأت الحكومة خطورة الموقف فقررت استعمال العنف في قمع تلك الحركة، ووضعت قيادة القوات المسلحة التي أمرت بمحاصرة باريس في يد القائد الممروف وتحديه واندلمت الحرب بين الحكومة والبرلمان ونشب القتال في باريس، وحاول الأشراف مد الثورة إلى الأقاليم وأخذوا يطوفون البلاد في جماعات مسلحة ومعهم من انفتم إليهم من الجند العاطلين المسرحين بعد صلح وستفاليا، وفي محاولة يائسة استنجدوا بالقوات الأسبانية على الرغم من أن فرنسا نفسها كانت لا تزال في حوب مم أسبانيا، وتنبهت العلبقة الوسطى (البورجوازية) إلى خطر هذه الفئة من الأشراف فحسب ممثلوها في البرلمان تأييدهم لأولئك الثائرين، وتبين عندئد أن الطبقة فحسب ممثلوها في البرلمان تأييدهم لأولئك الثائرين، وتبين عندئد أن الطبقة

البورجوازية والطبقة الارستقراطية لم يستطيعا العمل المشترك، وتبين للشعب أن طبقة الأسراف تعمل لمصلحتها الخاصة لا لمصلحة فرنسا ولا تتورع في سبيل ذلك عن الاتصال بأعداء البلاد، وأن هؤلاء الفرونديين الثائرين لم يضعوا منهجا صالحا ولا خطة بناءة، وإنما كانت مصلحتهم في كسب السلطة وإقساء مزوان عن الحكم، ولعل ظهور هذه الحقيقة من الأسباب القوية التي جعلت الطبقة البورجوازية وطبقة الفلاحين تفضل تقوية سلطة الملك وجعلها فوق كل السلطات.

ولذلك انتهت حرب الفروند التي استمرت خمس سنوات (١٦٤٨- ١٦٥٣) بانتصار مزران وتدعيم سلطان الملكية، وكانت حرب الفروند آخر محاولة من الأشراف للثورة على التاج، ولكنهم أخيرا رضخوا للأمر الواقع الذي تمثل في ضياع سلطانهم كطبقة مميزة لها حقوق لا ينازعها فيها أحد، إلا أنهم على كل حال ظلوا محتفظين ببعض الامتيازات كالإعفاء من دفع الضرائب واحتكار بعض الوظائف الهامة، ولم يجدوا بدا من الخضوع للملك والالتفاف حول عرشه، ولم يخل بلاط الملك بعد ذلك من عدد منهم لعبوا دورا هاما في توجيه السياسة الفرنسية.

## العرب بين نرنسا وأسبانياء

وفي غضون تلك الحروب الداخلية، كانت فرنسا لا تزال في حرب مع أسبانيا، واضطرت فرنسا محت انشغالها داخليا أن تقف موقف الدفاع أمام الأسبان ولذلك استطاعت أسبانيا أن تسترد بعض ما فقدته في الحرب، ولكن عندما انتهت حرب الفروند، دفع مزران بالقوات الفرنسية إلى ميدان الحرب في الأراضى المنخفضة وانهزمت أسبانيا هزائم منكرة اضطرت بعدها إلى طلب الصلح، وفي عام ١٦٥٩ ابتدأت مفاوضات الصلح ووقع الطرفان و معاهدة البرانس Pyenees» التي كانت نذيرا بانتهاء ااتفوق الأسباني، وبداية للتفوق الفرنسي، وكان من أهم شروطها أن تستولى فرنسا على أرتوا Artols بالقرب من الأراضى المنخفضة الأسبانية، وعلى تستولى فرنسا على أرتوا Artols بالقرب من الأراضى المنخفضة الأسبانية، وعلى

روسيون Roussilon الواقعة على متحدوات جبال البرانس، ومن شروط المعاهدة أن يتزوج لويس الرابع عشر a مارى تريزا ، ابنة ملك أسبانيا فيليب الرابع وقد اعترف لربس فى المعاهدة بأن هذا الزواج لا يترتب عليه أى حق فى وراثة عرش أسبانيا.

وكانت معاهدة البرانس ختام المنجزات التي تمت على يد مزران ولم يطل أجله بعد ذلك إذ مات سنه ١٦٦١، وكان لويس عندئذ في الثالثة والعشرين من عمره.

#### عصر لويس الرابع عشر،

تولى لويس الرابع عشر مقاليد الأمور بنفسه في فرنسا، عازما على أن ينفرد بالسلطان ولا يترك المجال لوزير أو صاحب حظوة لتوجيه شئون الدولة مستقلا عن الملك، ولقد عبر عن سياسته هذه تعبيرا عميقا عندما كان يردد بفخر واعتزاز: والدولة أنا Letat S'est moi ولم يكن لويس الرابع عشر يمتاز بقدرة خارقة في الحرب والسياسة، ولكنه كان قوى الشكيمة، جم النشاط، حريصا على حفظ مكانة الملك وإضفاء الهيبة والجلال والأبهة على العرش، وقد حكم فرنسا نحو أربع وخمسين سنة بعزم خارق وكفاءة نادرة لم توجد في غيره من ملوك عصره، وساعده الحظ بوجود نخبة من الرجال ذوى القدرة الفائقة يعملون في خدمته، فكان بدير مالية البلاد «كلبير» أعظم اقتصادى في عصره و«تورين» القائد المحنك ا واكونديه؛ أعظم قائد للفرسان، وغيرهم ممن أخلصوا في خدمته وخدمة فرنسا، ولذلك أحرز من النجاح في الداخل والخارج ما لم ينله ريشلييه ومزران حتى لقب دبالملك الأعظم Legrand Monarque» وكان لويس مغرما بأبهة الملك ومظاهر العظمة. بني لنفسه مدينة جديدة في ضاحية فرساى القديمة التي تبعد عشرة أميال من باريس. وبني فيها قصر فرساى الذي كان من أجمل ما شيده ملوك أوروبا فقد كان نموذجا فنيا جمع فيه كل ما يبهر الأعين ويضم بين جدرانه كل مظاهر التأنق وروائع الفن وقد زين بالمرايا الصقلية والثريات المتوهجة وامتلأ بالأثاث الأنيق الفاخر وكان القصر كعبة القصاد من العلماء والأدباء ورجال السياسة والفكر أمثال «راسين» و «موليير» و «ديكارت» و «بسكال» وغيرهم من أعاظم الكتاب والأدباء والفلاسفة في عهده، ودعا لويس طبقة الأشراف للسكني في فرساى ليبعدهم عن الحياة العامة في المدينة.

#### **كولبير** Colbert :

وكانت الفترة الأولى من حكمه فترة إصلاح على يد وزراته ورجاله العاملين في خدمته وعلى رأسهم وزير المالية كولبير، الذى نشأ في ظل مزران وتدرب على يدية ثم عين وزيرا في عام ١٦٦١، وكان أول ما فكر فيه أن يميد الحالة المالية إلى سيرتها الأولى ويخلص البلاد من حالة الارتباك والفوضى الاقتصادية التى كانت تعانيها منذ نصف قرن، وكان شعاره و أن عظمة فرنسا إنما تتوقف على ثروتها وأن ثروتها تتوقف على العمل، وأن قوة الأمة لا تقوم بالأزياء البراقة، وإنما تقوم بالمستاعة والتجارة والزراعة والخدمات التي تؤديها كل طبقات المجتمع و ولذلك وضع لمالية البلاد خطة إصلاحية حازمة تؤدى إلى زيادة الثروة القومية عن طريق تنظيم الضرائب وتنمية الموارعية والصناعية والتجارية.

وقد وجد نظام الضرائب في فرنسا جائرا ولا تستفيد منه الدولة بقدر ما يستفيد الموظفون وجباة الضرائب، فالضرائب المباشرة تنتقل في أيدى عدد كبير من الموظفين كان معظمهم من المختلسين، أما الضرائب غير المباشرة فكان يجمعها ملتزمون مدينون يستفيدون منها بربح إضافي فلا يعود على الدولة إلا مبالغ أقل كثيرا بما يجمع من دافعي الضرائب، ولكن النظام الذي وضع و كولييره ضيق الخناق على المختلسين وضبط موارد الحكومة من جاية الضرائب فزادت مالية الدولة ملايين الجنيهات رغم أنه خفض الغيرائب المفروضة على الفلاحين إلى النصف بغرض تحسين أحوالهم واستماض عن ذلك بفرض ضريبة على المواد الكمالية، ثم وجه المتمامه إلى تذبية محصولات البلاد وصناعاتها وحمايتها من المنافسة الأجنبية وذلك بغرض رسوم على المنتجات المستوردة وتشجيع تصدير المنتجات الفرنسية بإعفائها من بغرض رسوم على المنتجات المستوردة وتشجيع تصدير المنتجات الفرنسية بإعفائها من

المكوس لإعطاء الفرصة للمصنوعات الدقيقة التي تشتهر بها فرنسا لتفمر أسواق العالم كالمصنوعات الحريرية والدنتله والزجاج والحرير والمزركشات والأثاث \_ وفي الوقت نفسه منح ذوى الصناعات الحرقية مساعدات مالية تمينهم على مضاعفة إنتاجهم، ورغبة منه في تسهيل النقل أدخل تحسينات كثيرة على وسائل المواصلات بإنشاء الطرق وشق الترع والقنوات. ثم أبدى اهتماما خاصا بالاستعمار فيما وراء البحار وأسس شركة الهند الشرقية الفرنسية، وكانت أحلامه الاستعمارية واسعة، حتى أنه كان يأمل في أن تصبح مصر تابعة لفرنسا وأن تقوم فرنسا بحفر قناة السويس وتستولى على قواعد بحرية في طريق الهند والشرق الأقصى.

ومع كل هذه الجهود الجبارة التى بذلها كولبير فى سبيل إصلاح مالية البلاد إلا أن حروب لوبس الرابع عشر وأحلامه التوسعية كانت تختاج إلى أموال أكثر مما جمعه كولبير وخصوصا أن مفاسد النظام المالى فى فرنسا كانت عميقة الجذور بحيث لم يستطع كولبير محوها جميعا، فبقى امتياز الاشراف فى إعفائهم من الضرائب، وبقى نظام الالتزام الذى يحتكره (جهاة الضرائب) وابتلمت حروب الملك ومظاهر البلاط كل ما كان يدخل خوانة الدولة من أموال، فقد كانت مطامعه متشعبة، وترمى إلى توسيع ملكه فى أوروبا وخاصة على حساب الممتلكات الأسانية.

### هروب لويس الرابع عشر،

– هرب الوراثة في الأراطئ النفلطة (١٦٦٧ـــ ١٦٦٨ )،

ظل النزاع بين الأسرة المالكة في فرنسا وبين أسرة هبسبرج قائما مدة قرن من الزمان، وقد استطاعت فرنسا الانتصار على فرع هذه الأسرة النمسوى في صلح وستفاليا، ولكنها بقيت في حرب مع فرع آل هبسبرج الأسباني إلى أن تم صلح البرانس سنة ١٦٥٩، والواقع أن أسبانيا كانت في طريقها إلى الانحلال والاضمحلال.

وقد لاحت في عام ١٦٦٧ للملك لويس الرابع عشر فرصة التوسع في الشمال، في الأراضي المنخفضة الأسبانية، وذلك عندما مات ملك أسبانيا (فيليب الرابع) الذي تزوج لويس ابنته بعد أن نزل عن كل حق في وراثة عرش أسبانيا، ولكنه بعد وفاة فيليب الرابع ادعى حق زوجته الأسبانية في وراثة الأراضي المنخفضة. وبادر إلى إرسال حملة فرنسية إلى تلك البلاد، وانتصرت قواته واستولت على مدن على الحدود بدون صعوبة تذكر ولم تستطع أسبانيا أن تقوم بأي عمل من شأنه صد العدوان عن أملاكها فقد كانت مغلولة اليد بسبب انهماكها في قمع ثورة البرتغال التي هبت تطالب باستقلالها، ولم يكن لديها جيش قوى في الأراضي المنخفضة تستطيع مجابهة الجيش الفرنسي المنظم، ولذلك لم تحد قوات لويس من يوقف تقدمها فامتولى القائد ( تورين ) على عدة قلاع محصنة وكانت هذه الانتصارات الفرنسية سببا في انزعاج كل من انجلترا، وهولندا \_ والسويد، فقام والتحالف الثلاثي، بين تلك الدول لوقف لويس الرابع عشر عند حده وحدثت اتصالات بين التحالف الثلاثي أعلن لويس بعدها أنه على استعداد للمناقشة في أمر الصلح، وقد تم الصلح في أكس لاشيل Aix- la- Chapelle (١٦٨٨) ونص الصلح على أن تختفظ فرنسا بالجهات التي فتحتها وهي شرلوا وليل وترناي وثمانية بلدان أخرى على حدود الأراضي المنخفضة.

#### ٢- هروبه مع الممهورية المولندية (١٦٧٢– ١٦٧٩)،

حقق لويس بمعاهدة إكس لا شابل أطماعه في الاستيلاء على بعض ما كان يطمح في ضمه إلى أملاكه، وقد أدرك أثناء الحرب أن هولنده كانت أكبر عقبة اعترضته في إتمام مهمته، وهي التي حرضت على إقامة حلف ثلاثي ضده، ولذلك عزم على الانتقام منها، ولكنه قبل أن يقدم على مهاجمتها رأى أن يسعى في عزلها عن دولتي التحالف ، وانجلترا والسويد، وحل هذا التحالف الثلاثي حتى تجد هولنده نفسها وحيدة أمام فرنسا القوية، فبدأ حملته الدبلوماسية مع الدولتين ونجح في إبرام

مماهدة دوفر السرية مع ملك إنجلترا شاول الثاني عام ١٦٧٠ ، ثم أقلع في ضبم السويد إلى جانبه وبذلك تهيأت له الفرصة للبطش بهولنده التي وقفت حجر عثرة في طريق أطماعه.

وفى ربيع عام ١٦٧٢ كان كل شيء معداً للهجوم، بعد أن اتفق لوپس مع شارل الثانى فى المعاهدة السرية على أن يعملا معا وأن يشترك الأسطول الانجليزى مع الأسطول الفرنسى فى الهجوم البحرى، وكان شارل الثانى قد رجحت لديه فكرة التحالف مع فرنسا على التحالف مع هولنده، ليتخلص من المنافسة الهولندية لانجلترا فى مبدان التجارة والملاحة، واعتقد أن الأسطولين الانجليزى والفرنسى يستطيعان القضاء على الجمهورية الهولندية الصغيرة فى وقت قصير.

وحدث الهجوم البرى الفرنسي بقيادة «تووين» و «كونديه» أمهر قائدين عرفتهما فرنسا في تاريخها الحديث، أما في البحر فقد أثبت الهولنديون كفاءتهم في حرب البحار وانتصروا على الأسطولين الانجليزي والفرنسي (يونيه ١٦٧٧).

على أن القوات الفرنسية كانت قد نجحت في الاستيلاء على بعض الولايات والمدن الهولندية ثما دفع بعض تلك الولايات إلى طلب الصلح، ولكن لوبس عرض شروطاً مجحفة لم يقبلها الشعب وثار ضد الرئيس ودى وت De Witt اللدى لقى مصرعه على يد الثوار الذين كانوا يتهمونه بأنه كان يميل إلى الصلح، وطلبوا عودة أن أورنج الذين نحوا عن الحكم عشرين عاماً، وكان لهم ما أرادوا، ونصب ووليم أورنج حفيد البطل الهولندى القديم وليم أورنج دوليم الصامت، رئيسا للجمهورية أورنج، حفيد البطل الهولندى القديم وليم أورنج دوليم المنامت، رئيسا للجمهورية وقائداً لجيوشها البرية والبحرية، وكان وليم شابا متحمساً للدفاع عن بلاده والاستمائة في سبيل النصر.

وقبل أن يثبت الفرنسيون أقدامهم فى قلب هولنده، عمد الهولنديون إلى هدم السدود وإغراق بلادهم بالمياه، فاضطر الفرنسيون إلى التراجع ولم يتمكنوا من الرصول إلى امستردام. وكانت أوروبا قد أحست الخطر الذى استفحل من جراء الأطماع الفرنسية، فأعلن الإمبراطور وبعض أمراء الولايات الحرب على فرنسا وحدت حذوهما أمبانيا والدنمرك. وفي أواثل عام ١٦٧٩ كان الرأى العام البريطاني كله ضد لويس الرابع عشر وأجبر البركان الانجليزى الملك شارل أن يهادون الهولنديين وينفصل عن لويس، وبذلك لم يبق في جانب فرنسا غير السويد.

ووجد لويس الرابع عشر نفسه في عزلة خطيرة وأنه أصبح في مواجهة تخالف يضم عدداً كبيراً من الدول الأوروبية، وفي الوقت نفسه أدرك أن ليس في مقدوره أن يجنى بالقوة أكثر ثما استولى عليه، فقرر أن ينهى تلك الحرب، وهنا أخذ يعقد معاهدة مع أعدائه كل على حدة، وتعرف هذه المعاهدات جميعاً بمعاهدة انيميين Nemugen (١٦٧٨) وبمقتضاها قبل لويس أن تخرج الجمهورية المهولندية من الحرب بدون أن تفقد شيراً واحداً من أرضها، وتنازلت أسبانيا لفرنسا عن وفرانش كستيه، وعدة مدن على الحدود الفرنسية الشمالية الشرقية وبذلك لم ينل لويس شيئا من الهولنديين ولكنه وسع نطاق ممتلكاته في جهات أخرى، بعد أن كلقته الحرب تخريب الأقاليم الفرنسية الواقعة على الحدود وخسر من الأموال ما جوا, خوانة البلاد تكاد تكون خاوية.

ومع ذلك فلم يكتف لوبس بما حصل عليه، فقد كان لا يزال معتزا بجيشه النظامي الكبير وبأسطوله الذى يتألف من مائتي قطعة بحرية، ولذلك استمرت عملية التوسع بالطمع في الأملاك الجاورة له، وكان عذره في هذا أن معاهدة نمجن نصت على أن لفرنسا الحق في الاستيلاء على توابع الولايات والمدن التي استولت عليها، فشكل محاكم محلية عرفت باسم ومجالس استرجاع الأملاك الفرنسية Chambers فشكل محاكم تقرر مدى حقوق الملك فلكن تقرر مدى حقوق الملك في الإلزاس والأسقفيات الثلاث، وبذلك ضم عدة بلاد ليست من حقه، ومن المحدود الفرنسة إلى الرين، ومنحت فرنسا السيادة على الإلزاس واضطرت أسبانيا بمد هزيمتها أمام قواته إلى مهادنته والتنازل له عن لكسمبرج وبعض بلاد أخرى.

وكانت الإمبراطورية في ألمانيا ناقمة على ذلك التوسع الفرنسي على حسناب عملكاتها، ولذلك دعا الإمبراطور إلى عقد الديت الألماني في عام ١٦٨٤ للنظر فيما 
الديت أرسل إنداراً يطلب فيه الموافقة على أن يترك له لمدة عشرين عاماً تلك الأملاك 
الديت أرسل إنداراً يطلب فيه الموافقة على أن يترك له لمدة عشرين عاماً تلك الأملاك 
التى ضمها ووافقت عليها مجالس استرجاع الاملاك الفرنسية، واضطر الديت يخت 
تأثير التهديد الفرنسي إلى الموافقة، وقد كان هذا النصر يمثل ذروة ما وصلت إليه قوة 
لويس الرابع عشر.

#### سياسته الدينية وإلفاء مرسوم نانت،

بعد أن بلغ لويس الرابع عشر قمة مجده السياسى والحربى فى الخارج، وجه جهده فى الداخل إلى انتزاع السلطة الدينية من يد اليابا فى فرنسا، بحيث يصبح صاحب السلطة المطلقة فى شعون بلاده، مدنية كانت أو دينية، ولذلك دعا إلى عقد مجمع دينى عام ١٦٨٧، وأوعز إليه بإحياء قانون قديم كان يخول لملك فرنسا الحق فى الاستقلال عن سلطة البابا، وقد قرر المجمع هذا المبدأ، ونص على أن قرارات البابا لا تسرى على الكنيسة الفرنسية.

ومن جهة أخرى وجه اهتماماً خاصاً للقضاء على رعاياه من الهيجونوت الذين كانوا يتمتعون يحقوق خاصة يمقتضى مرسوم نانت، وكان ريشليبه قد بداً من قبل سياسة البطش بهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية المكتسبة، وجاء لويس ليجهز على ما بقى لهم من امتيازات ويحرمهم من حربتهم الدينية إذ كان يرى فى امتيازاتهم وكيانهم شبه المستقل انتقاصا من وحدة البلاد، وقد زاد من سخطه عليهم تحريض من حوله من المتصبين الكاثوليك، وأصحاب النفوذ من اليسوعيين «الجزويت»، وقد بدأت مأساة الهيجونوت عام ١٦٦١ عندما قرر حرمانهم من مناصب الحكومة ومصادرة صحفهم ومدارسهم وتحويل التعليم فيها إلى مبادئ الكاثوليكية ووصل الأمر إصدار أمره بتحويل الحكومة بجمع أطفالهم وتسليمهم

لرجال الدين والمدرسين الكاثوليك لغرس مذهب الدولة في نفوسهم منذ الصغر. وحاول الهيجونوت الهجرة لينقذوا أنفسهم من الاضطهاد إلا أنه حرمها عليهم ليجبرهم على إعتناق الكاثوليكية، ثم كانت الطامة الكبرى التي نزلت بهم عندما ألغى مرسوم نانت في عام ١٦٨٥، وعلى الرغم من تخريم الهجرة على الهيحونوت إلا أن حوالي ٢٠٠،٠٠٠ منهم تمكنوا من الفرار واستوطنوا دولا يستطيعون فيها ممارسة عبادتهم البروتستنية وخاصة هولنده وإنجلترا وألمانيا، وبعضهم هاجر إلى المستعمرات الانجليزية في أمريكا الشمالية.

واعتقد الكثيرون منهم أن معظم ما أصابهم من العسف والبطش يعود إلى مدام دى مينتينون Madame de Maintenon؛ وهى سيدة شبت فى حداثتها على الملاهب البروتستنتى (الهيجونوت) ثم تخولت إلى الكاثوليكية وتعصبت لها أشد التعصب، وقد كانت فى أول أمرها أرماة فقيرة، ثم شاء حظها أن تعين مرية لأطفال الملك. وكان الملك معجباً بها وبصفاتها وأفكارها، فصار لها عنده حظوة ونفوذ، فمندما ماتت زوجته الأولى وماريا تريزاه الأميرة الأسبانية، عقد الملك على مدام مينتيون (١٦٨٣)، والواقع أنها استطاعت أن تؤثر على الملك فى إقباله على التدين والتعصب للكاثوليكية، ولكنها لم تكن السبب الفعال فى اضطهاد الهيجونوت لأن مياسة اضطهادهم بدأت قبل وجودها فى القصر بزمن طويل، وقد تركت مينتيون رسائل ومكاتبات أثبتت تلك الحقيقة، وأن كل ما كانت تبغيه أن يدينوا بالمذهب الكاثوليكي بدون اضطهاد وجور وبطش.

والواقع أن تبعة إلغاء مرسوم نانت وما جرى للهيجونوت تقع على لويس الرابع عشر والمقربين منه من زعماء الكاثوليكية المتعصبين، ولم تكسب فرنسا بقدر ما خسرت من هجرة الأعداد الكبيرة من الهيجونوت، فقد استطاع مئات الألوف منهم، ومعظمهم من مهرة الصناع والحرفيين، الهروب عبر الحدود، وحرمت البلاد من أهم طائفة كانت مصدر ثروتها الصناعة والاقتصادية.

## ٣- حرب البلاتين (١٦٨٨-١٦٩٧):

وبينما كان لويس يواصل سياسته الداخلية التي تنطوى على اضطهاد الهيجونوت وحرمان البلاد من خيرة أبنائها، وإتباع سياسة الإسراف في بناء القصور ومظاهر المظمة والأبهة، كان أعداؤها في الخارج يعدون العدة لمقاومته ووقف أطماعه التوسعية التي لا تنتهى عند حد، ولا سيما بعد أن أغضب الدول الكاثوليكية بسياسته المدائية نحو البابا وتخالفه مع الأتراك العثمانيين ، وكان أشد الحانقين عليه دوليم أوراغ، الذي صمم على إقامة حلف جديد ضد لويس، وفي سنة ١٦٨٦ تمكن من الحصول على موافقة كل من أسبانيا والإمبراطور وعدد كبير من الولايات الألمانية على تأليف حلف ضد فرنسا سمى بحلف أجزيرج.

وأصبحت الحرب بين لويس وبين هذا الحلف لا مناص منها، وحاول لويس أن يتجاهل هذا الحلف ويواصل عدواته كما يحلو له، فبذاً يطالب الإمبراطور بتغيير إتفاقية رازيون وجعلها معاهدة ثابتة تقضى بضم الممتلكات الأخيرة وتوابعها نهائيا بدلا من امتلاكها لمدة عشرين سنة، فرفض الإمبراطور ذلك رفضاً باتاً، وانتهز لويس فرصة موت شارل أمير البلاتين وأعلن ادعاء عرش هذه الولاية (١١)، وأعلن الحرب على الإمبراطور (سبتمبر ١٦٨٨) وعندئذ هب أعضاء الحلف لمناصرة الإمبراطور ضد عدوهم المشترك لويس الرابع عشر وما لبشت إنجلترا أن إنفسمت إلى الحطف في نفس العام، وهو عام الثورة الانجليزية (١٦٨٨) ضد جيمس الثاني حامى حمى الكاثوليكية في إنجلترا، والذى ثار الشعب ضده واضطروه إلى الغرار وطلبوا من مارى إبنة جيمس الثاني وزوجها وليم أورانج رئيس الجمهورية الهولندية الحضور إلى إنجلترا لتولى العرش، وفعلاً تم تتويج ولين أورنج ملكا على إنجلترا باسم وليم الثالث، وكان ذلك إيذاناً بانضمام إنجلترا إلى الحلف ضد لويس الرابع عشر الذى لم يعد له حليف ذلك إيذاناً بانضمام إنجلترا إلى الحلف ضد لويس الرابع عشر الذى لم يعد له حليف من بين ملوك أوروبا، ومع ذلك كان لا يزال في عنفوانه الحربي، وسارع – قبل أن النري درد ورب.

يستمد الحلف - إلى الإغارة على البلاتين، فخرب قراها ودمر مزارعها، وفي عام ١٦٨٩، أصبحت الحرب عامة، ولكنها كانت في بدايتها في مصلحة لويس. في البحر والبحر، ثم انقلب الحظ في عام ١٦٩٧ وخصوصا في البحر حيث كان لانجلترا التفرق.

وامتدت الحرب البرية في أوروبا وانتصر الفرنسيون في إيطاليا وطردوا القائد النمسوى من إبيدمنت واستولوا في الأراضى المنخفضة على منس ونامور ١٦٩١-١٦٩١)، وفي البحر كانت فرنسا تبدو في أول الأمر وكأنها صاحبة السيادة البحرية، فقد انتصرت الأساطيل الفرنسية على الأسطولين الإنجليزي والهولندى في معركة رأس بتشي Beachy Head (١٦٩٠) ولكن ما لبث أن انقلب الحط لصالح إنجلتزا في السنة التالية عندما تمكن قائد الأسطول الانجليزى درسل، من دحر الأسطول الفرنسي في معركة لاهوج La Hague ومنذ تم للبحرية الإنجليزية هذا النصر الحاسم أدرك لويس أن السيادة البحرية ستظل في يد إنجلترا وأن على أن يصرف ذهنه عن مشروع غزو إنجلترا الذي كان يمادً تفكيره، والذي كان يقمد به إعادة العرش لجيمس الثاني الذي كان مقيماً إذ ذاك في إيرلنده.

وبعد تسعة أعوام من الصراع المتواصل، لم يعد بمقدور الفريقين مواصلتها بنفس القوة التي بدأت بها النحرب، ولا سيما فرنسا التي كان عليها أن تمول حرباً متشعبة الأطراف وكانت مرغمة على مواصلة تجهيز أربعة جيوش برية بالمدن والسلاح عدا ما تختاج إليه أساطيلها من صيانة وتسليح، ولذلك تهيأ الجو لمفاوضات الصلح، وعقد الفريقان معاهدة رزويك ١٦٩٨ Ryswick uhl

وبموجب شروط هذا الصلح تخلت فرنسا عن كل البلاد التى استولت عليها منذ معاهدة نمجن، ما عدا ستراسبورج والالزاس، واعترف لويس الرابع عشر بحق «وليم الثالث» في عرش إنجلترا، وكان ذلك كسباً سياسياً لوليم حيث اضطر لويس بموجب المعاهدة أن يعد بعدم تأييد أسرة ستيوارت في أى محاولة تقوم بها لاستعادة عرش إنجلترا.

ولا شك أن صلح رزويك كان صدمة سياسية لفرنسا فقد أثر على سجمتها الحربية وأذل كبرياءها، ولكن لويس كان مضطراً لتوقيعه ولا سيما عندما ظهرت مشكلة أخرى أشد تعقيداً وأكثر أهمية وهي مشكلة الوراثة الأسبانية.

٤- حرب الوراثة الأسبانية (١٧٠٢- ١٧١٣).

عندما تولى شاول عرش أسباتيا في عام ١٦٦٥ ثارت في أوروبا مشكلة خطيرة، فقد كان هذا الملك سقيم المقل والجسم مماً، وهو في الوقت نفسه لم يمقب ولداً ولذلك كانت الدول الأوروبية الكبرى ترتجف هلما توقعاً لليوم الذى يمقب ولداً ولذلك كانت الدول الأوروبية الأسبانية، يضاف إلى ذلك أن وريشيه الأقربين، كانتا أختيه ماريا تريزا التي تزوجت من لويس الرابع عشر، ومارجريت تريزا التي تزوجت الإمبراطور ليوبولد الأول، وقد انجبت الأخيرة إينه تزوجت أمير بافاريا.

وبذلك تشعبت المطالبة بعرش أسبانيا إلى ثلاثة فروع:

(أ) ادعى الورائة أمير بافاريا لأنه ابن أخ ملك أسبانيا، وكان أقل المطالبين بالوراثة نفوذاً ولا يشكل خطراً على التوازن الدولى، ولذلك كانت الدول تميل إلى جمل وراثة الملك في ولى عهد بافاريا.

 (ب) ادعاها الإمبراطور ليوبولد الأول، أولا لأنه حفيد فيليب الثالث وثانيا لأنه تزوج بنت فيليب الرابع وتنازلت له ابنته (ماريا انطونيا) عن كل حقوقها قبل أن تتزوج أمير بافاريا.

(ج) ادعى لويس الرابع عشر حق وراثة هذا العرش لولى عهده من زوجته ماريا تريزا، ولكن لويس كان قد تنازل عند زواجه منها عن كل حقوقها في عرش أسبانيا، ولكنه عندما لاحت مشكلة الوراثة الأسبانية ادعى أن تنازله ليس قانونيا وبعتبر باطلاً وتذرع بأسباب واهية (1).

(١) كانت نريت الأولى أن البرلمان الفرنسي والبرلمان الأسباني (الكورتيز) لم يعرض عليهما ذلك التنازل
 ومن ثم لم يصدقا عليه.

وهكذا تعقدت مسألة الوراثة الأسبانية، وطمع فيها الكثيرون، فقد كانت أملاك شارل الثاني تشمل مع أسبانيا جزائر البليار، والأراضي المنخفضة الأسبانية، وميلان، ونابلي، وصقلية، وبمض ثفور على ساحل تسكانيا، ومستعمرات واسعة في أفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وعدة جزر في خليج المكسيك والبحر الكاريبي والهيط الهادى، وكان موت شارل الثاني المريض متوقعاً في أى لحظة، وكذلك كان الصراع الدولي على الوراثة متوقعاً بعد وفاته على الفور، حفظاً على مبدأ التوازن الدولي، ولذلك حدثت قبل موته عدة مناورات سياسية، ومحاولات سهة لتقسيم أملاكه ولكن باءت كلها بالفشل لتمارض المصالح بين فرنسا والإمبراطور، وانقسم بلاط شارل الثاني إلى حزبين أحدهما يؤيد الإمبراطور والثاني يؤيد أطماع لويس الرابع عشر، وأخيراً انتصر الحزب المؤيد لفرنسا حيث نجحوا في إقناع الملك لهيس الرابع عشر، وأخيراً انتصر الحزب المؤيد لفرنسا حيث نجحوا في إقناع الملك حقيد لويس الرابع عشر، وأخيراً انتصر الحزب عهد فرنسا)، وبعد هذه الوصية بشهر واحد حفيد لويس الرابع عشر (ثاني أولاد ولى عهد فرنسا)، وبعد هذه الوصية بشهر واحد مات شارل.

وعندئذ بخاهل لويس الرابع عشر معاهدة التقسيم التى وقعها مع إنجلترا والأراضى المنخفضة عام ١٦٩٩ وقرر قبول وصية ملك أسبانيا الراحل لحفيده دوق أنجو وأعلن توليه عرش فرنسا باسم (فيليب الخامس) وكتب إلى وليم الثالث ملك إنجلترا يشرح له الأسباب التى أدت إلى قبول الوصية ونقض المعاهدة، وبعد مباحثات طويلة تبين لإنجلترا وهولنده مدى الخطر الذى يتهددهما من ازدياد الخطر الفرنسى على التوازن السياسى في أوروبا.

وتزعم وليم الثالث ملك إنجملترا تعبثة الشعور الأوروبي ضد لويس، ونجع في إقامة اتخاد سمى بالتحالف الأعظم The Crand Alliance (سبتمبر ١٧٠١)، ومات في السنة التالية قبل إندلاع الحرب وشمل التحالف الأعظم كلا من إنجلترا وهولنده والامبراطور، وأيدته دوقية براندبرج (بروسيا) ثم البرتغال ودوقية سافوى الإيطالية. لقد كانت الحرب طويلة الأمد ..(۱۷۰۳-۱۷۰۳) لأن قوى الفريقين كادت تكون متكافئة، ولم يحرز أحدهما نصراً حاسماً على الأخو، ووضعت قيادة الحلفاء في يد دوق موليرا Marlborough أعظم قواد الإنجليز وانتسصر الحلفاء في الممارك الهامة التي دارت رحاهافي بلنهايم Blenheim في باقاربا سنة ۱۷۰۸ وفي رامليز ۱۷۰۸ وفي الاراضي المنخفضة الأسبانية.

وقد أرهقت الحرب فرنسا كل الإرهاق، فقد اندحرت قواتها في مواقع كثيرة، وخسرت مئات الألوف من رجالها ولم يجد لوبس الرابع عشر بدا من عرض الصلح على الحلفاء، وشجعه على ذلك علمه بأن الشعب الإنجليزي بدأ يسأم الحرب ويتطلع إلى السلام، ثم حدثت ظروف كانت سببا في خلاص فرنسا من تلك الحرب الطاحنة فقد مات الإسراطور جوزيف سنة ١٧١١ وتولى عرش الإمبراطورية أخره الأرشيدوق شارل الذي كان مرشحاً لورائة العرش في أسبانيا فأصبح من المستحيل على الدول أن تقبل إنحاد عرش أسبانيا وألمانيا في عاهل واحد، وفي الوقت نفسه تغيرت الوزارة الانجليزية وأصبح الحكم في يد حزب التوري Tory الذي كان يري إنهاء تلك الحرب واستدعت الوزارة القائد «ملبرا» صاحب الانتصارات المظيمة، وقبلت الدخول في مفاوضات مع لويس تمهيداً لعقد الصلح، وخرجت من الحرب في عام ١٧١٢، ثم تبعتها هولنده.

وفى إيريل سنة ١٧١٣ تم قوقيع معاهدة أُترخت Utrecht وكان من أهم شروطها:

(أ) تثبيت فيليب حفيد لويس الرابع عشر ملكاً على أسبانيا وأملاكها الأمريكية مع مراعاة عدم الجمع بين عرشي فرنسا وأسبانيا في الحاضر والمستقبل.

 (ب) أن يستولى الإمبراطور على نابلى وسردانيا وميازن والأراضى المنخفضة الأسبانية (بلجيكا) التى أصبحت تعرف باسم الأراضى المنخفضة النمسوية، واستثنيت من تلك الأراضى المنطقة الصغيرة المعروفة باسم جلدرلندا Guelderland وقد منحت الأمير برندنبرج فردريك الأول تعويضاً لما تكبده من تضحيات في الحرب، مع الاعراف له أيضاً بلقب «ملك بروسيا».

(ج) أن تستولى إنجلترا من أسبانيا على جبل طارق وجزيرة منورقة، وتستولى
 من فرنسا على نيوفوند لاند ونوفاسكوشيا وخليج هدسن، ونالت من أسبانيا بمض
 امتيازات بخارية في المستعمرات الأسبانية.

وكانت معاهدة أترخت بداية عهد جديد، فقد أنهت سلسلة الحروب التى حاولت بها أسرة بوربون الفرنسية السيطرة على أوروبا وزال الخطر إلى الأبد، ولم يخن منها فرنسا إلا تعيين فيليب الخامس حفيد لويس ملكاً على أسبانيا، وتخلى الفرنسيون عن مساعيهم في غزو بلجيكا، وخرجت بريطانيا من الحرب دولة عظمى وأصبحت بمد الاستيلاء على قاعدة جبل طارق أعظم قوة في البحر الأبيض المتوسط.

# القصسل العاشر

إنجلترا في القرن السادس عشر

(عصر اسرة تيودور)

0431-7-71

يبدأ تاريخ الشعب الإنجليزي كأمة حديثه منذ فتح النورمنديون بلادهم عام ١٠٦٦ بقيادة وليم الفاخ دوق نورمانديا، وقد استوطن النورمانديون البلاد وتناسلوا مع أهلها الانجليز، ومن امتزاجهم نشأ الشعب الانجليزي الحديث غت حكم ملوك أقرباء لم يقتصر حكمهم على إنجلترا فقط بل أصبحت نورمانديا تابعة للتاج الإنجليزي مند أن اتخذ وليم الفاخ إنجلترا مقراً له. ثم اتسعت الأملاك الإنجليزية في فرنسا وأدى ذلك إلى ما يعرف باسم ٥حرب المائة سنة، وهي الحرب التي كان لها أبعد الآثار في تاريخ الدولتين، والتي يرجع أصلها إلى تصميم ملوك إنجلترا على البقاء في ممتلكاتهم الفرنسية، وإلى عزم ملوك فرنسا على إجلاء الإنجليز عن بلادهم، وأخيرا لم يستطع الانجليز الاحتفاظ بالأراضي الفرنسية التي كانت تابعة لهم لأن الشعب الفرنسي نفسه أخذته العزة القومية وثار ضد الاحتلال الإنجليزي وتجلت قوته الوطنية فيما قامت به جان دارك من بطولة نادرة، إذ تأليت بفضل حماستها وتضحيتها جميع القوى التي طردت الانجليز من الأراضي الفرنسية وبعد عامين فقط من جلاء الانجليز عن فرنسا شبت بانجلترا نفسها حرب أهلية وهي وحرب الوردتين، (١٤٥٥-١٤٨٥) وهي الحرب التي سميت بهذا الاسم، إشارة إلى الوردة البيضاء التي كانت شعار آل يورك، والوردة الحمراء التي كانت شعار آل لانكستر وهما أسرتان تنتميان إلى أصل واحد ولكنهما تنازعتا على العرش.

وقد فاز آل يورك في حرب الوردتين عام ١٤٧١ ، إلا أن ملكهم (ريتشارد الثالث) لم يكن موفقاً في حكمه ، وأغضب الشعب بارتكاب أقعال منكرة منها قتل إيني أخيه إدوارد الرابع ، فاستطاع «هنرى تيودور» من أسرة لانكستر أن يكتسب تأييد الشعب وينتزع العرش من أسرة يورك ويؤسس أسرة تيودور القوية التي قدر لها أن تقود البلاد حقبة من الزمان كانت مليئة بالمصاعب الدينية والسياسية ، وقد اعتلى هنرى تيودور الحكم باسم هنرى السابع .

#### هنری السابع ۱٤۸۹ – ۱۹۰۹،

يعتبر اعتلاء هذا الملك الجديد عرش البلاد أهم حدث في تاريخ إنجلترا في ختام القرن الخامس عشر فقد أنهى عهداً طويلاً من الحروب الإقطاعية التي أضعفت الكيان القومي للبلاد، وكان عهده فاخخة لعصر تقدم اقتصادى كبير، قام على سواعد أفراد من الطبقة الوسطي، قاموا بمخامرات وراء البحار حيث أفسحت الكشوف البغزافية طريقا للاستغلال الإقتصادى، هذا إلى أن حركة النهضة وإحياء العلوم وحركة الإصلاح الديني كان لها أثرها في انتعاش الفكر وانساع الأفق، فانصرف الناس في إنجلترا إلى اكتساب العلوم وجمع الثروة عن طربق التجارة، ولم تعد الخلافات السيامية أو الطائفية تهمهم كثيراً، وأصبح الملك صاحب الحل والعقد في الشين السياسية.

وكانت الروح الإستبدادية هي السائدة في أوروبا في ذلك العصر، فغي أسبانيا قضى كل من شارل الخامس وفيليب الثاني على كل حقوق الدستورية، وفي فرنسا أخد مجلس الأمة النيابي يضعف بالتدريج حتى ألفي نهائيا عام ١٦١٤، أما إنجلترا فقد ظلت تتمتع بالحكم النيابي حتى جاء هنرى السابع الذي كان معتداً بسطوته، وقوته. فظاهر بالتمسك بقوانين البلاد وأنظمة البرلمان، إنما كان ذلك في المظهر لا في الجوهر. وقد سار ابنه هنرى الثامن على نهج أبيه. كلاهما لم يعبأ بأنظمة البرلمان ولكنهما كانا يسعيان إلى جعل السلطة كلها للملك عن طريق التسلط على أعضاء البرلمان وإغرائهم بشتى الوسائل ليكونوا أداة طيعة في يد الملك، وبدلك ضعف الحكم النيابي في عهد أسرة تيودور إلا أنها لم تتبدد نهائيا إلى أن أتيح لها فرص العودة والنمو والانتماش حتى أصبحت السلطة الفعالة في الدولة.

ولم يجد ملوك أسرة تيودور معارضة لسلطانهم وساعدهم على التسلط أن الأسرات الكبيرة انهارت خلال الحروب الطويلة التي كانت تقوم بينها وزال النظام الإقطاعي، وبلغت انجلترا في عهد أسرة تيودور درجة من الانسجام القومي لم تشهدها من قبل.

واستطاع هنرى السابع أن يعيد السلام والهدوء إلى البلاد، وفي مقابل ذلك استطاع تدعيم الملكية بإصدار عدة قوانين أهمها القانون الخاص بتأسيس غرفة النجم Star Chamber عام ١٤٨٧ وهي بمثابة محكمة ذات سلطات واسعة لمراقبة تصرف النبلاء ومحاكمتهم، وقانون آخر يقضى بتقديم المعارضين لحكومة الملك وكذلك الذين يؤيدون المطالبين بالعرش إلى الهاكمة بتهمة الخيانة، وقانون ثالث لمنع النبلاء من جمع الأتباع طمعا في النفوذ وأخيرا أصدر قانون يفرض سيطرة الملكية على شعون الصناعة. وهكذا استطاع هنرى السابع أن يؤسس ملكية ذات سلطة تكن تمثل الملكية الاستبدادية التي سادت أوروبا في العمور الحديثة.

ولم يهتم هنرى بالحروب، وكانت سياستة تتجة إلى التقارب مع أسبانيا عن طريق مصاهرة البيت المالك فيها. ففى سنة ١٥٠١ زوج ابنه آرثر بالأميرة كاترين بنت فرديناند ملك أسبانيا، ولم يدم هذا الزواج طويلا، إذ مات آرثر بعد خمسة شهور من زواجه فعمد هنرى السابع إلى عقد زواج ثانى أبناء هنرى من كاترين زوجة أخيه الراحل وكان ذلك منافيا لقوانين كنيسة روما، ومع ذلك فقد منحه البابا إذنا بذلك. كذلك وطد العلاقة التى تربط بين العرش الانجليزى وعرش اسكتلنده (١٥٠٣)، وكان ذلك الزواج نواة للتفكير في توحيد المملكتين.

# هنری الثامن (۱۵۰۹ -- ۱۵۴۷) ،

اعتلى هنرى الثامن العرش بعد رفاة والده عام ١٥٠٩ ويختلف عهده عن عهد أبيه احتلافا بينا، إذ كان الانجليز قد سقموا عهد أبيه الراكد الذى لم يمنح إنجلترا قوة دولية تبهر الأنظار، وكان هنرى الثامن على استعداد للقيام بأعمال في الخارج يرفع بها اسمه واسم بلاده وكان المحرك لسياسته هو الوزير العظيم تومس ولزى Wolsely الذى تربى في الكنيسة تربية دينية ووصل بذكائة وكفاءته إلى منصب رئيس آساقة يورك ثم ارتقى مستشاراً دينيا فكاردينالا إلى أن وصل إلى رتبة نائب البابا، وبذلك أصبح مسيطرا على الكنيسة الانجليزية. وعندما أصبح وزيرا لهنرى النامر، كان الهد المحركة لسياسة الملك.

وقد خاضت انجلترا عدة حروب خارجية ضد فرنسا مند عام ١٥١٣، ثم لجددت في عام، ١٥٢٢ وفي عام ١٥٢٥ إلى أن تهادنت مع هنرى على أن تدفع له إتاوة سخية. وكذلك حاولت اسكتلنده في عهده غزو انجلترا ولكنها هزمت وقتل ملكها (١٥١٣) وهادته انجلترا مشترطة عليها ألا تمد يد المساعدة لفرنسا.

وقد رأينا كيف أدت الحروب التى خاضتها فرنسا لغزو ايطاليا إلى قيام سلسلة من الحروب بين فرنسا وأسبانيا. وأن مبدأ جديدا انبثق فى أوروبا فى ذلك الحين وهو مبدأ المحافظة على التوازن الدولى. وقد أقحم ولزاى انجلترا فى النزاع الإيطالى، ولكن بغير نتيجة عادت على البلاد. وقد ناصر هنرى الثامن أسبانيا ضد فرنسا فى الحلف المقدس عام ١١٥١. وقامت قوات المجليزية بغزو فرنسا، وحازت بمض الانتصارات على الأرض الفرنسية.

وعندما كانت الحرب دائرة بين فرانسوا الأول وشارل الخامس انحاز هنرى الشامن إلى أسبانيا بتأثير من سياسة و ولزاى ، ولكن عندما حدثت واقمة يافيا (١٥٢٥) التي انهزم فيها فرانسوا حول هنرى تخالفه إلى عدوته فرنسا احتفاظا بمبدأ التوازن الدولى، ومع ذلك فلم تستطح انجلترا تخقيق أية مكاسب من إقحام نفسها على هذه الحروب.

# هركة الاصلاح الدينى بى انهلترا،

تعتبر حركة إدخال الاصلاح الديني إلى انجلترا أهم ظاهرة حدثت في عهد الملك هنرى الثامن. على أن الإصلاح لم تكن دوافعه عند الملك دينية، بل ابتدأت الحركة في انجلترا سياسية في أول الأمر ثم انقلبت دينية بعد ذلك، والواقع أن هنرى الثامن كان يعارض حركة لوثر منذ نشأتها وكتب رسالة ضمنها أراءه معارضا فيها مذهب لوثر (١٥٢١) مما دعا البابا إلى منحه لقب حامى حمى العقيدة اDefender وهو لقب كان ملوك الانجليز جميعا يعتزون بحمله.

وقد ظهرت جماعة من انجلترا على رأسهم كولث Colet ومور More والمسلح الهولندى أرزمس عكفت على دراسة النسخة اليونانية من الانجيل ( العهد الجديد New testament ) من الناحية العلمية واكتشفوا مثالب ومعايب في الكنيسة، وكان يطلق على هؤلاء لقب «مصلحي اكسفررد ؟ The Oxford ومع ذلك فلم يكن هؤلاء من مؤيدى لوثر ولا يعطفون على حركته، ولم يناهضوا الكاثوليكية كمقيدة للكنيسة، ولكنهم كانوا بيرزون المعايب ويطالبون بالإصلاح.

ولم يكن لأى مؤرخ أن يتكهن بالدور الذى ستلعبه انجلترا فى حركة الصراع الدينى فى أوروبا لو لم تضطر الظروف هنرى الثامن للأسباب شخصية محضة للها ولكن تقلك الأسباب الشخصية لتغير موقف انجلترا مجاه الحركة.

## طلاق كاترين الأراجونية،

كان هنرى الثامن عاطفيا مغرما بالمرح واللذة الشخصية، وقد ولدت له كاترين عديدا من الأطفال لم يعش منهم سوى الأمير مارى ولم تنجب له ولدا يكون وليا للعهد، وكان كاترين أكبر منه سنا ولا تشارك زوجها في نوازعه وميوله الشخصية، وفي الوقت نفسه كان متعلقا بحب آن بولين إحدى سيدات البلاط ووصيفة الملكة، فقرر أن يتخلص من الملكة ليتزوج الوصيفة.

وكان الأمر يبدو صعبا، إذ لا بد من صدور قرار من البابا يجيز له طلاقى كاترين، ولا بد من إيجاد سبب يستند إليه البابا في إصدار قرار بعدم شرعية زواج هنرى الثامن من كاترين. وكان من عادة البابرات أن يستجيبوا في بعض الأحيان لرغبات الملوك، ولكن في ذلك العام ١٥٢٧، كما رأينا، كانت القوات الأسبانية قد دخلت روما واحتلتها، وأخذ البابا و كلمنت السابع ، أسيرا عند الإمبراطور شارل الخامس وأصبح خاضما لنفوذه ولا يسعه إغضابه. وحاول الكردينال ولزاى أن يستصدر من روما قراراً يلغى قرار البابا الأسبق يوليوس الثانى الذى أتاح زواجهما ولكنه أخفق كما رأينا ولما كان ولزاى هو صاحب الرأى فى استصدار قرار الإلغاء من روما فقد حقد عليه وعزله وصادر أملاكه واتهمه بالخيانه ولكنه مات قبل المحاكمة سنة ١٥٣٠.

## توماس كرمويل،

ولما طالت مراوغة البابا في مسألة طلاق كاترين، تفاقم الخلاف بين هنرى الثامن والكنيسة البابوية، واختار الملك رجلا كان يعمل مخت رئاسة الكاردينال ولزاى، ولكنه كان أصلب عودا من الكاردينال، ويعتنق مبدأ و الغاية تبرر الوسيلة ، وهو توماس كرمويل، الذى أشار على الملك بالانفصال عن كنيسة روما وفصل كنيسة انجلترا ووضعها مخت سيادة الملك، وذلك بأن يحذو الملك حذو الأمراء الألمان المدين تخلصوا من سلطان البابوية ونبذوا كنيسة روما وأنشأوا كنائس أهلية.

وقد اقتنع هنرى بهذا الحل واعتبر نفسه زعيما من زعماء الإصلاح الدينى، ولكنه كان في داخلية نفسه يهدف إلى توحيد السيادة على البلاد، إذ كانت تقتسم السيادة قبل ذلك سلطتان : سلطة الكنيسة بمثلة في شخص البابا رئيسها الأعلى، وسلطة الملكية، وبالتخلص من سيادة الكنيسة البابوية يستطيع تحقيق مآربه الثلاثة الكبرى. طلاق كاتربن والزواج من آن بولين، والاستيلاء على الأموال التي كانت ترسل في الأصل إلى كنيسة روما، وتدعيم سلطانه على الدولة الحديثة بفضل سيطرته وسيادتة على جميع رعايا، من علمانيين ودبنيين.

وهكذا ظهر الإصلاح الديني في انجلترا بشكل ديني وسياسي معا، وقد ترك الشعب أمر اختيار المذهب الديني لمليكه وخضع لما يصدره من قوانين دينية. وساعد الملك على تخقيق ذلك أن البرلمان بمجلسه كان خاضعا له يوافق على تشريعاته وظل لهذه الغاية سته أعوام متتالية ١٥٣٩ – ١٥٣٥ دون أن يكون لذلك سابقة ١٠٠٠.

وكان البرلمان مستعدا لتأييد الملكة في طريق الإصلاح ما دام الملك يتحاشي التعرض بسوء العقيدة نفسها.

وقد عين الملك وتوماس كرمويل، نائبا عنه في الأمور الدينية، فأخذ الأخير بعمل على محو الأديرة من البلاد ومصادرة أراضي الكنيسة.

وهكذا استطاع الملك أن يحقق استقلال الكنيسة الانجليزية ويكون هو رئيسها الأعلى واستطاع أن يحقق رغبتة في طلاق كاترين والزواج من آن بولين، وأن يملأ خزائنه بالأموال التي كانت تتدفق من انجلترا على كنيسة روما، وأن يصبح صاحب السلطان الأوحد على رعاياه من دينيين وعلمانيين .

أما الشعب الإنجليزى فكان يشعر شعورا عميقا في تلك الأيام بضرورة الإصلاح بعد أن تنبهت الأذهان إلى المساوئ العديدة في الكنيسة الإنجليزية عندما كانت تتبع البابا مباشرة إذ كانت مفاسد رجالها في الكنائس والأديرة هي نفس المفاسد التي نار عليها المصلحون في ألمانها وغيرها، وفي نفس الوقت كان الرأى العام مهيا لتأييد الملكية في مسعاها لتدعيم سلطانها. إذ في دعمها أمان من الفوضى التي عانت منها البلاد في حروب الوردتين، وكان الناس يفضلون أن تزول سلطة البابوية وهي سلطة أجنبية وليست قومية. وساعد على تأييد حركة الإصلاح أيضا أن أحداً ممن تصدوا للمناداة بالإصلاح لم يفكر في مهاجمة العقيدة الكاثوليكية نفسها أو المساس بها، بل لقد تخمس البرلمان لتأييد الملكية في الإصلاح لأن الملك لم يتعرض بسوء للكاثوليكية. وظل الحال كذلك إلى أن انحازت أكثرية الشعب للمذهب الحديد وأقدم خلفاء هنرى الثامن على إدخال البروتستنية في البلاد.

ومنذ شهر نوفمبر عام ١٥٢٩، عرف البرلمان باسم برلمان الإصلاح أو برلمان (السبع سنوات) لأنه اتعقد سبع سنوات متتالية كان الإصلاح الديني هو همه الأول، فقد أصدر عدة قوانين كان هدفها إصلاح مساوئ الكنيسة وإخضاع رجال الدين في انجلترا لسلطة الملك. واشتدت الحملة لتحقيق هذه الأهداف، وبدأت بإصدار البرلمان قانون منع إرسال الأموال إلى روما، وآخر يمنع الكنيسة في انجلترا من التصرف في شئونها بغير موافقة الملك. ومخريم تعيين الأقارب في الوظائف الكنسية وغير ذلك

وفى عام ١٥٣٣ أصدر الملك مرسوما بتعيين توماس كرانمر Cranmer رئيسا لأساقفة كنتربرى، وقد رفض البابا كلمنت السابع أن يوافق على تعيينه. ولكن هنرى الثامن لم يعبأ برفض البابا. واستصدر من كرانمر إعلانا بإلغاء زواجه من كاترين، والموافقة على زواجه من آن بولين . وكان ذلك في مايو عام ١٥٣٣ . وبعد ذلك بعده أسابيع أصدر البابا قرار الحرمان ضد هنرى الثامن الذي كان قد تزوج آن بولين سرا قبل أن يصدر رئيس أساقفة كنتربرى موافقته الرسمية وأنجب منها «اليزابيث» التي جعلها وريثة للعرش من بعده، وألغى حق ابنته ومارى» التي أنجبها من زوجة الأولى على اعتبار أنها ولدت من زوجة غير شرعية.

وفي نوفمبر ١٥٣٤ ، أصدر البرلمان وقانون السيادة العلياء الذي نص فيه على أن الملك هو الرئيس الأعلى للكنيسة الإنجليزية وله كل السلطات الروحية والقانونية التي كان البابوات يتمتعون بها في انجلترا، ومعاقبة كل من يتعرض لشخص الملك وحقوقه، ثم صدر قانون حل الأديرة، وتبعه قانون آخر بحل الأديرة الكبيرة حتى أصبح عدد الأديرة التي حلت حوالي متماثة دير ذهب إيرادها الكبير لخزانه الملك، ويإضافة هذا الإيراد إلى ما صودر من إيراد الكنيسة في أراضيها وممتلكاتها، يكون الملك قد استولى على ما يقرب من خصص الأراضي الزراعية بالبلاد، فضلا عن مقادير كبيرة من الثروة المنقولة وترتب على هذا ازدياد الملكية، والإقدام على عدة مشروعات لتقوية الدولة نفسها فأنشأ هنرى الثامن أسطولا قويا، وحصن الشواطئ، بل إنه استطاع أن يقوم بحرب ضد فرنسا (١٥٤٣ ــ ١٥٤٦) وبدمج بلاد الغال في شمال انجلترا وجنوبها وحاول قبيل موته أن يضم اسكتلندا إلى التاج الإنجليزي ولكنه شمال انجلرا في هذا السبيل.

وقد أدت حياته العائلية المتغيرة إلى تغير نظام الورائه لمن يخلفه، فقد تخلص من زوجته آن بولين وتزوج بعدها جين سيمون، وثلاث أخريات متتاليات، ولكنه أنجب ابنه ادوارد من جين سيمون الذي استصدر له من البرلمان قانونا يجعل ولاية العهد من نصيبه، فإذا مات من غير وريث خلفته دمارى، بنت كاترين، فإذا لم يكن لها وريث خلفتها أختها اليزابيث. وهكذا انتقل الملك إلى ابنه ادوارد السادس وفي الوقت نفسه اعترف القانون بشرعية بنوة مارى ابنة كاترين. وفي سنة ١٥٤٧ مات هنرى الثامن وخلفه ابنه ادوارد السادس.

# اللك ادوارد السادس (١٥٤٧ ــ ١٥٥٣) والبروتستنتية،

كان ادوارد السادس لا يزال قاصرا في العاشرة من عمره عندما مات أبوه. فأقيم عليه خاله دارل هرتفورد، وصيا، وقد منحه الملك لقب دوق سمرست واعتبر دوق سمرست صاحب الحماية على المملكة. وقد حدث تغيير جذرى في العقيدة الانجليزية في ذلك المهد، فقد كان سمرست على المذهب البروتستنتي ولذلك ألغي كل القوانين التي اضطهدت البروتستنت، ثم مخول لمناهضة الكاثوليك وأغلق كثيرا من كنائسهم، وحول دخلها إلى خزينة الملك، وكانت نشأة الملك بروتستنتية، وفي عهده سارت حركة الإصلاح الديني شوطا بعيداً من ذلك إصدار كتاب الصلوات العامة Book of Common Prayer باللغة الإنجليزية، وهو الكتاب الذي طبع الكنيسة البروتستنتية بطابع قومي وجعل الفردية وحرية الاعتقاد أساسا للبروتستنتية الانجليزية. على أن مركز سمرست أخذ يتزعزع بسبب كثرة أعدائه، ومواجهة الصعوبات الكثيرة، منها العداء المستحكم بين انجلترا وفرنسا، هذا فضلا عن الاضطرابات الداخلية التي نشأت عن الهزات الدينية، وانتشار حركة (إغلاق الحقول Enclosures) وسببها أن أصحاب الأراضي الصالحة للزراعة فضلوا أن يحولوها مراعي للأغنام لتصدير صوفها، وأقاموا أسيجة حول الأراضي وطردوا منها المنتفعين بها من صغار المزارعين، وبذلك تحولت المساحات الزراعية الكبرى إلى حقول مسورة لتربية الأغنام، فقل العمل الزراعي وسادت البطالة واشتدت الحاجة بهؤلاء الذين طردوا منها، وكانت الطبقة التي آلت إليها هذه الأراضي أشد حرصا على جمع المال من طبقة الأشراف القدامي، وبلغ بهم الجشع أن وضعوا أيديهم على كثير من الأراضي التي بخاور أملاكهم وهي الأراضي التي كان الناس يعدونها مباحة يتعيش منها الفقراء.

وحاول وسمرست، أن يقوم بعمل من شأنه التخفيف عن الطبقة الفقيرة التى أضيرت بسبب أطماع كبار الملاك، فتعرض لسخط الفريقين، إذ اعتبره كبار الملاك مسقولا عن اضطراب البلاد، واتهموه بأنه كان مبذرا في أموال البلاد، وأنه جمع لنفسه ثروة طائلة من مال الكنيسة، كذلك غضب عليه الرأى العام بسبب الدعايات التى دبرت ضده، وأدى كل ذلك في النهاية إلى القبض عليه وخلعه من منصبه عام ١٥٥٨. ثم كان نصيبه الإعدام عام ١٥٥٨.

وخلفه فى منصبه إبرل وارويك Earl Warwick()، وهو أحد الأشراف من كبار ملاك الأراضى والذى كان له الفضل فى إخماد ثورة الفلاحين. وقد منحه الملك لقب دوق نورثمبراند Northumberland وكان من دهاة السياسة، وليست له ميول دينية معينة، إلا أنه تظاهر بالتمسك بالبروتستنتية تمثيا مع الملكية، ولأن معظم الوزراء كانوا يدينون بذلك المذهب، وفى عهده انتشر المذهب البروتستنتى فى لندن والمدن الساحلية. أما فى داخل البلاد فقد كان نموه بطيعًا.

ولما مرض الملك ادوارد السادس وأشرف على الموت عام ١٥٥١ ، رأى الدوق نورثمبرلند أن سلطانه مهددة بالزوال إذ آل العرش إلى مارى التى كانت كاثوليكية متعصبة، لللك سعى في غريض الملك على أن يحدث تغييرا في نظام الوراثة من بعده، بأن تلى العرش ليدى جين جراى Jane Gray . وهى حفيدة لإحدى شقيقات الملك هنرى الثامن، وكانت حجته في هذه الفكرة أن مارى واليزابيث ابنتان غير شرعيتين (٢) ولكن مؤامرته فشلت لأن الشعب لم يكن راضيا عن هذه الخطوة، فقد كان للوريثة الشرعية «مارى» أنصار كثيرون ممن يدافعون عن مبدأ شرعية العرش القانونية. وتولت الحكم صاحبة الحق فيه الأميرة «مارى» ابنة هنرى الثامن من زوجته الأولى كاترين الأرجونية.

<sup>(</sup>١) الابول لقب انجليزي أدنى من مركيز وأرفع من فيكونت.

<sup>(</sup>٢) مما يجدر ذكره أن نورثمبرلندا كان قد زوج جين جراى من أحد أبنائه

## اللكة ماري (١٥٥٢ ــ ١٥٥٨).

وكانت مارى شديدة التدين والتمسك بالكاثوليكية، ولذلك كان أول قرار التخذئة هو إعادة العلاقات مع كنيسة روما، ثم ألغت جميع القوانين الدينية التى سنت في عهد ادوارد السادس، هذا إلى أنها تزوجت وفليب الثاني» ملك أسبانيا أشد الملوك تمسبا للكاثوليكية، وقد أثار هذا الزواج غضب الشعب الانجليزى كله لما كان يحمله من بغض للأسبان وقد ترتب على هذا الزواج قيام ثورة بانجلترا تزعمها السير توماس وبت Thomas Wyatt ولكن تمكنت الملكة من القضاء على الثوار وأعدم زعيم الثورة، وأمرت في الوقت نفسه بإعدام جين جراى مع أنها لم تكن لها يد في قيام تلك الثورة.

ثم بدأ عهد من الاضطهاد للبروتستنت، وارتكبت الفظائع ضدهم من مبجن وتقتيل وإحراق حتى لقبها البعض بمارى السفاحة، وكان حكمها حقبة خطيرة من الاضطهاد الديني لم يسبق لها مثيل في التاريخ الانجليزي.

وقد كان زواجها من فيليب شؤما عليها وعلى البلاد. فلم يكن هناك من يرضى أن تصبح انجلترا تابعة لأسبانيا. فغادرها ذاهبا إلى الأراضى المتخفضة، ومن ذلك الحين لم يعد إلى انجلترا إلا عندما وصلها ليحرض الملكة مارى على أن تشترك معه فى الحرب ضد فرنسا، ولبت مارى دعوته وكانت العاقبة وخيمة على البلاد، وذلك أن الانجليز كانوا قد أهملوا تحصين كاليه Calais فلما نشبت الحرب بينهم وبين فرنسا انتزع الفرنسيون المدينة عام ١٥٥٨. ولم تكسب انجلترا من مغامرة ملكتها سوى ضياع ميناء كاليه التى بقيت لها من فتوحاتها بالقارة الأوروبية فى العصور الوسطى.

وضع الشعب من سوء الحال وزاد عدد الداخلين في المذهب البروتستنتي فقد ارتبطت الكاثوليكية في ذهنهم بالدماء المراقة، وتضحية المصالح الانجليزية في سبيل أسبانيا، وكان معظم الانجليز يخشون أن ينجب زواجها بفيليب وليا للعهد بجري في عروقه الدماء الأجنبية، ولكنها ماتت قبل أن غخل تلك الكارثة. وخلفتها على العرش أختها اليزابيث.

#### اللكة اليزابيث (١٥٥٨ \_ ١٦٠٣).

اعلنت اليزابيث العرش وعمرها خمس وعشرون سنة وحكمت البلاد حتى بلغت السبعين من عمرها، ويعتبر عهدها الطويل من أزهى عصور التاريخ البريطاني حتى أن المؤرخين أطلقوا على النصف الثاني من القرن السادس عشر وعصر اليزابيث، وفيه نمت القومية البريطانية وأصبح لبريطانيا السيادة البحرية التي ساعدت على رقى البلاد وعظمتها وفيه توطد نهائيا نظام الكنيسة الانجليكانية، واتسع النشاط البرلماني وازدهرت الحياة الأديية.

وقد اشتهرت اليزابيث بقوة الإرادة والمشاركة الفعلية في حكم البلاد رغم أنها استخدمت رجالا أكفاء ولكنها لم تتنازل عن دورها كملكه قوية لأنها كانت معتدة بنفسها معتقدة أن انجلترا في ذلك العهد أحوج ما تكون إلى حاكم قوى، ولذلك كان عصرها عصر قوة وتفوق لانجلترا.

وقد استطاعت اليزابيث أن تطبع انجلترا بالطابع البروتستنتي على الرغم من أنها لم تتعمق في دراسة أي من المذهبين، ولم تتعصب في داخلية نفسها الأيهما، ولم تستهوها العواطف الدينية، ولذلك لم تتعجل في قطع العلاقات مع كنيسة روما.

ولم يسعها إلا اتباع سياسة الحل الوسط معتمدة على البرلمان، باتخاذه أداة لتنفيذ هذه السياسة، وانتهت تلك السياسة بتدعيم صرح الكنيسة الأنجليكانية، أو ما سماه بعض المؤرخين بنظام اليزابيث الكنائسي، وهو النظام الذي يستند إلى قانونين: 
The act of Supermacy | قانون المذهب الواحد The act of Supermacy | سيادة العليا | uniformity

أما القانون الأول فقد أكد لصاحب العرش السيادة العليا في جميع الشئود

الروحية والزمنية على السواء، والزم رجال الدين بأن يقسموا يمين الولاء والاعتراف بسلطان الملكة في الشئون الكنسية وعدم الخضوع لأيه سلطة أجنبية في جميع الشئون الدينية والقضائية. وبهذا القسم حرم الأساقفة الكاثوليك الذين كانوا عماد الحركة الكاثوليك، في عهد مارى .. من التصرف في أسقفياتهم.

كذلك نص قانون السيادة العليا على معاقبة المعارضين له وكل من يقبل الخضوع لأيه سيادة أجنبية في الشئون الدينية أو الزمنية.

أما قانون المذهب الواحد فقد أقر نوع العبادة التي تضمنها كتاب الصلاة الثانى الذى صدر سنه ١٥٥٧ مع إدخال تعديلات في تفصيلات العقيدة بسهل المستدلين من البروتستنت والكاثوليكية أن يقبلوه، وقد عبر ذلك القانون بعض التقاليد والطقوس بما لا يتنافى كثيرا مع الكاثوليكية وحدد الرأى في مسألة القربان بالجمع بين الوجود الحقيقى للقربان وبين اعتباره حفلة تلاكارية، ولإسداء الحمد والشكر، واعتبر زواج القسيس شرعيا مع عدم تشجيعه. كما طلب من القساوسة أن يعتدلوا في اختيار ملابسهم بحيث تكون بسيطة متواضعة. وبذلك أصبح نظام الكنيسة الانجليكاني كاثوليكي المظهر، بروتستنتي العقيدة، ولذلك لقى في مبدأ الأمر معارضة شديدة من جانب البروتستنت المتطرفين.

أما الممتدلون من البروتستنت فقد وافقوا على النظام الجديد عازمين على العمل بالتسدريج على أن يتفق مع عقسائدهم وقد عرف هؤلاء بالمتطهرين وتعرض Separatists المتطرفون من البروتستنت الذين عرفوا بالانفسصاليين Suparatists للمحاكمات والعقوبات التي فرضها قانون المذهب الواحد.

كذلك عارض المتمصبون من الكاثوليك نظام الكنيسة الانجليكاني، بل كانوا أشد خطرا على سيادة الملكية من البيورتان والانفصاليين حتى أن بعضهم عمد إلى التآمر على حياة الملكة اليزابيث للتخلص من النظام الانجليكاني الذي كانت مخميه. ولذلك تطلموا إلى فيليب الثاني ملك أسبانيا وبابا روما لكى تنجح مؤامراتهم ضد المرش.

ولم يكن هناك مفر من الاحتكاك بين البروتستنت والكاثوليك على الصعيد الدولى، فانحازت اليزابيث إلى البروتستنت تؤيدهم فى الأراضى المنخفضة، وإلى الهيجونوت تؤيدهم فى فرنسا، وفى مقابل ذلك عمد فيليب إلى التدخل فى شئون إيرلنده والعمل على إثارتها ضد الحكم الانجليزى.

كذلك أفضت الحوادث إلى توتر الملاقات بين اليزابيث ملكة انجلترا ومارى استيوارت ملكة اسكتلنده (زوجة فرانسوا الثاني ملك فرنسا). فقد كانت مارى استيوارت محور المؤامرات التي يدبرها الكاثوليك ضد اليزابيث. وهدفهم الرئيسي تنصيب مارى استيوارت ملكة على عرش انجلترا بدلا من اليزابيث.

ولكن الظروف ساعدت اليزابيث على التخلص من مارى استيوارت عندما كانت مخكم اسكتلنده بنفسها بعد وفاة زوجها فرانسوا الثانى، وقام النزاع بينهما وبين خصومها من رجال الدين والنبلاء وانهامهم اياها بقتل زوجها Darniy وثار الشعب عليها فلجأت إلى انجلترا طالبة حماية غريمتها اليزابيث وبعد عدة أعوام غدرت بها الملكة وأعدمتها عام ١٩٨٧ لأنها كانت تشمر أن بقاءها فيه خطر يتهدد عرشها واعتقدت اليزابيث أن مارى ستيوارت كان لها ضلع في قيام الفتن والمؤامرات التي كانت تدبر في السنين الأخيرة ضدها.

# النائسة بين انجلترا وأسبانيا وعملة الأرمادا،

كانت اليزاييث حريصة على استقلال البلاد والميل إلى السلام، ولكن المنافسة التى استمرت بين انجلترا وأسبانيا في أواخر عهد اليزابيث لم تترك منفذا للسلام بين البلدين، فبينهما خلاف ديني شديد وصراع على التجارة وامتلاك المستعمرات في المركا، وبدأ الاحتكاك بتأييد فيلب الثاني لحقوق الملكة مارى ستيوارت في عرش انجلترا، ومساهمته في تدبير مؤامرة لاغتيال اليزابيث لتحل مارى ستيوارت محلها، وفي الوقت نفصه كانت اليزابيث تساعد الهولنديين في تورتهم على الحكم الأسباني وتمدهم بالمال و السلاح في ما لبشت أن أمدتهم بالمون المسكري وبذلك صار المداء

سافرا ينتظر الشرارة التى تشعل الحرب، وكان العامل الأكبر فى قيام الحرب المنافسة الملاحية فى البحار والمغامرات التى قام فريق مزير المغامرين الانجليز فى المناطق التى يعتقد الأسبان أنها احتكار لهم، فتم إنشاء مستعمرة انجليزية فى فرجينيا بأمريكا الشمالية على يد السير والتروالى. وتم للسير فرنسيس دريك الطواف حول الأرض وعاد إلى انجلترا يحمل الذهب والفضة والنفائس التى سلبها من السفن والمدن الأسبانية فى الأسبانية بست الأسبانية وسلبها، وفى سنة ١٩٨٧، حمل و دريك ٤ على ميناء قادس الأسبانية بست سفن حربية دمر بها بعض السفن الراسية فيها وقاد بعضها الآخر الى السواحل سفن حربية دمر بها بعض السفن الراسية فيها وقاد بعضها الآخر الى السواحل الانجليزية وقد حدث كل هذا فى الوقت الذى قرر فيه فيليب غزو انجلترا.

وقد نفذ فليب عزمه بتجهيز أسطول ضخم أطلق عليه اسم « الأرمادا » وكان الأسطول على انجلترا أن تواجه الخطر المقبل عليها بما تستطيعه من قوة دفاع ، وكان الأسطول الانجليزى يتكون من عدة سفن صغيرة الحجم ولكن قيادته كانت بين قواد بحربين أكفاء وأخذت السفن الحربية الانجليزية تقوم بهجمات موفقة على الاسطول الأسباني الضخم فالتجأ إلى الساحل قرب كآلية ولما اضطره الانجليز إلى الخروج ثانية إلى عرض البحر لم تستطع سفن الأرمادا أن تقاوم الأسطول الانجليزى على صغز سفنه التي تفوقت في الحركة والسرعة فتشتت الأرمادا وانهزم الأسبان بعد معركة كبرى ومن نجا من سفن الأسطول حطمته الحواصف الشديدة التي هبت على بحر كبرى ومن نجا من سفن الأسطول حطمته الحواصف الشديدة التي هبت على بحر الشمال والخميط الاطلنطي، ولم يعد من الأسطول الأسباني الضخم التي شواطئ أسبانيا سوى ٤٥سفينة غير صالحة للقتال بعد ذلك.

وكان المصير الذي آلت إليه الأرمادا الأسبانية أول دليل على أن الإمبراطورية الأسبانية لم تعد فوق مستوى الهزيمة فزال شبح الخوف من الأسبان، وضاعت من ملك أسبانيا فرصة محاربة البروتستنتية في انجلترا بل لقد أكملت هزيمة الأرمادا عمليه يخويل انجلترا إلى بلاد بروتستنية.

# الفصـــل الحادى عشر

بريطانيا فى القرن السابع عشر

(آل ستيوارث وثورة البيوريتان)

#### جيمس الأول (١٦٠٣\_١٣٢٥)،

وعندما توفيت الملكة اليزابيث عام ١٦٥٣، ورث التاج الإنجليزى ابن مارى ستيورات الذى كان ملكاً على اسكوتلنده باسم جيمس السادس، وبتوليته العرش الانجليزى أصبح يطلق عليه إسم جيمس الأول.

وكان عهده فاتخة عهد جديد للوحدة بين إنجلترا وإسكتلنده وهي الأمنية التي كثيرا ما تطلع إليها ملوك إنجلترا وساستها منذ عهد هنرى الرابع، ومع ذلك فإن فكرة الوحدة لم ترق لعض المعارضين، لأن الخلاف بين الشعبين كانت له جذور تاريخية عميقة، ولذلك حرصت اسكتلنده على الإحتفاظ ببرلمانها وقوانينها وموظفهها، وهكذا لم تكن الوحدة إذ ذاك تتمثل إلا في وجود ملك واحد على وأس البلدين، ولم تتحسن العلاقات بينهما إلا بعد زمن طويل.

وكان من سوء الحظ أن تبدأ وحدة التاج بين البلدين بملك مثل جيمس الأول ذى الشخصية البغيضة والأفق الضيق، والذى اتصف بالمناد والضعف والجبن، ولم تكن أفعاله وتصرفاته عما يشرف الملوك وهو وإن سعى لتثقيف نفسه ونال حظا وافراً من العلم إلا أن مقدرته العقلية وحكمه على الأشياء وتصرفه في أمور الدولة أثبت أنه لم ينتفع بثقافته ولا بعلمه كذلك عجز عن إكتساب محبة الشمب ولم يحاول ذلك لأنه كان يكثر من الحديث حول حقوق الملك الإلهية في الحكم،

وكان يرى أن من حق الملك أن يصدر أى قانون دون أن يستثير فيه أعضاء البرلمان وإن كان لا يمانع في قبول ما يقترحونه عليه إذا راق له رأيهم وكان يدعى أنه فوق القانون بحجة أنه هو الذي يصدر القوانين وأن الملك ولا يستمد قوته من الشعب بل من الله الذي اختاره أبا لشعبه، وأنه وحده الذي منحه السلطة لتوطيد النظام وإقامة العدل في البلاد، فهو مسئول أمام الله وحده وليس لأحد من الشعب أن يحامبه على أعماله (1).

على أنه كان من حسن حظه في مجال السياسة الخارجية أنه تولى العرش في ظروف موققه، فقد تمكنت إنجلترا من دحر أسطول الأرمادا الأسباني وتخلصت من أكبر خطر كان يتهددها قبل أن يلى الحكم إذ ضعفت أسبانيا في البر والبحر وفقدت مكانتها، ورأى جيمس أن يحدد علاقة إنجلترا بها فعقد معها معاهدة سلام عام ١٣٠٤ ، وقد أقار في البلاد عاصفة من السخط بسبب سياسته الخارجية الودية نحو أسبانيا كما أثار السخط بسبب سياسته الخارجية الودية تحو أسبانيا كما أثار المحفل بسبب عالم المحاول أن أبيلان بسبب تجاهله للدستور وغدى البرلمان في اختصاصاته المالية عندما حاول أن يفرض ضرائب عير مباشرة.. أو قروضاً متذرعاً بما له من حقوق، ولم يكتف يفرض ضرائب حلى حق الأنها منحل المحوم أن اختصاصاتهم التي يدعونها ليست قائمة على حق الأنها منحة الملك، وأن واجب النواب قاصر على إقرار موارد الدولة والتمبير فقط عن آراء ناخبيهم، أما تخطيط السياسة القومية وتنظيم كنيسة الدولة فمن شون السياسة العليا الذي يت فيها الملك وحده.

وقد أثارت تلك الأفكار الاستبدادية أعضاء البرلمان فتقدموا باحتجاج سجلوا فيه

إن حرية البرلمان وامتيازاته واختصاصاته حقوق أصيلة قديمة لا شك فيها توارثها
الشعب الإنجليزى، وأن المسائل الخطيرة والشئون العاجلة بالملك والدولة والدفاع عن
البلاد وعن كنيسة إنجلترا، ووضع القوانيين وصيانتها وأنصاف المظاومين كلها
موضوعات ومسائل من اختصاص البرلمان، يتشاور فيها أعضاؤها ويتناقشونه.

<sup>(</sup>١) عرف هذا المبدأ في التاريخ باسم حق الملوك الإلهي.

وقد هال الملك تلك المعارضة الجريقة من أعضاء مجلس العموم وأمر برقع تلك الصفحة من مضبطة المجلس وحل البرلمان واتهم بعض أعضائه بالخياتة العظمى وتفاقم الخلاف بينه وبين البرلمان، وظل ذلك الخلاف محتدما إلى أن مات جيمس الأول في عام ١٦٢٥ وتولى العرش إينه شارل الأول.

## شارل الأول (١٦٢٥\_١٦٤٩).

اعتلى شارل الأول العرش فورث عن أبيه تركة مثقلة بالخلاف بين الملك والبرلمان، وكان يشبهه في نزعته الاستبدادية وصلابة رأيه، وفي عجزه عن كسب محبة الشعب وعاش حياته في صراع دائم مع مجلس العموم ووضع ثقته في دوق بكنجهام Duke of Buckingham الذي كان موضع سخط الشعب منذ عهد جيمس الأول، وقد حاول شارل في مستهل حكمه أن يبهر الأمة بانتصارات حربية في الخارج وظن أنه يستميل إليه لو أعلن الحرب على أسبانيا ولكن حملته باعت بالفشل، كذلك حاول أن يناصر الهيجونوت في فرنسا ضد رشليه وفشلت الحملة التي أرسلت لمساعداتهم في «لاروشيل» ونتج عنها تدعيم قوة روشليه وضياع هيبة الملكة الانجليزية وسمعتها في فرنسا.

واضطر شارل إلى جمع المال بعد الخسارة الفادحة التى أصيبت بها الخزانة الإنجليزية، وكان كلما أراد مالا بطريق غير شرعى (أى موافقة النواب) يلجأ إلى وسائل نقرت منه الشعب، إذ كان يقرض قروضاً إجبارية حلى طبقة التجار وأصحاب السفن والصناع وغيرهم من الطبقة الوسطى فكانت هذه المظالم سبيلاً إلى ازدياد عوامل الثورة وخصوصا أنه كان يأمر بسجن كل من يمتنع عن إقراض الملك المال المفروض عليه، وانفجر الشعب مطالبا بتحديد نفوذ الملكية بحيث لا يسجن أحد دون محاكمة عادلة، وكان لللك صدى قوى في البرلمان. فاجتمع أعضاؤه في عام 171۸ وقرروا إعداد وثيقة سسميت ملتمس الحقوق The Petition of Rights وتعتبر من أهم الوثائق في التاريخ الانجليزى، طالبوا فيها:

أن لا تفرض جباية القروض والضرائب والهبات بدون موافقة البرلمان.

(ب) أن لا يسجن أحد من الرعية سجناً تعسفياً ولا يعامل إلا بما تقضى به قوانين البلاد.

(جـ) وأن لا يجبر الشعب على إيواء الجند والبحارة في منازل المواطنين أو إستضافتهم بأى حال من الأحوال.

وقد اعتبر الملك هذه المطالب التي جاءت في (ملتمس الحقوق) افتئاتا على حقوقه وتقييدا لسلطته، فرفضها في بداية الأمر ثم قبلها بعد تردد طويل، لأنه كان في أشد الحاجة إلى موافقة البرلمان على صرف الأموال التي طلبها، وفعلا قرر المجلس الموافقة على صرفها ولكنه أعد مذكرة ناشد فيها الملك أن يأمر بعزل دوق بكنجهام، فغضب ه شارل، واعتبر هذا الطلب— رغم أنه صيغ بعبارات ودية نحو الملك – تدخلا في (حقه الإلهي) في الحكم، وتأزمت الحالة في عام ١٦٢٩ بين الملك والبرلمان، حيث قرر شارل أن يحكم بغير البرلمان ولم يكن للبرلمان حق قانوني في الاجتماع إلا بدعوة من الملك، وعما زاد الأمر خطورة تفاقم النزاع الديني أيضاً بين الملك والمجلس وكان الشعب من وراثه يؤيده ضد الملك، بسبب ما ذاع من أنه يميل إلى العودة إلى الملاهب الكاثوليكي، ولا سيما أن زوجته كانت تدين بالكاثوليكية (١) واشتد سخط الملك على مجلس المعوم بعد عدة جلسات ساد فيها الهياج والشغب، ورفض المجلس أن ينفض بأمر من الملك، وبقى رئيس المجلس في مكانه وأعلن المجلس القرار التألى في نفس الجلسة وإن كل من يدخل في الدين بدعا كاثوليكية، وكل من يشبر بجباية الضرائب قبل موافقة البرلمان، وكل من يؤدى هذه الضربية بعتبر عدوا للملكة والمسلحة العامة».

بعد ذلك أصدر الملك مرسوما بحل البرلمان، ولم ينعقد المجلس إلا بعد إحدى عشرة سنة (١٦٣٩ -١٦٤٠)، كان الملك يحكم أتناءها حكما إستبداديا مطلقاً، كان من نتائجه تهيئة الشعب للقيام بثورة أطاحت به في النهاية.

 <sup>(</sup>١) تزرج شارل بعد توليته العرش هنهت ماريا أخت الملك لوبس الثالث عشر وبعد ذلك أشبع أنه :مهد لملك فرنسا بحماية الكاثوليك في إنجلترا.

وفي أثناء حكمه غير الدستورى انتهز شارل الأول ووزراؤه فرصة حل المجلس لجباية الضرائب بوسائل مختلفة، وكان أشدها تعسفاً ما سمى ويضريبة السفن، وهي الضريبة التي فرضها لإعداد أسطول كانت إنجلترا في أشد الحاجة إليه، فلم يتبع العادة القديمة التقليدية وهي تكليف كل ميناء بتقديم عدد معين من السفن لحكومة البلاد، بل فرض ضريبة عامة لهذا الفرض يدفعها جميع المواطنين، وضبح الشمب من تعسف حكومة شارل في جمع هذه الضريبة التي لم يسبق أن وافق عليها البرلمان، وحدثت حادثة دلت على أن الشعب لا يسمح للملك أن يسير على هذا المبلا، وحدثت حادثة دلت على أن الشعب لا يسمح للملك أن يسير على هذا البيف واسمه جون همدن المتعادة على المحكمة حكم ضده المفلف المخلمة والسجن على الإذعان لأوامر الملك ولما رفع أمره للمحكمة حكم ضده المفلفون بأغلبية صغرى، ولكن محاكمته جعلت منه بطلاً وأثارت سخط أغلبية الشعب على الحكم ولاستبدادى وترعزعت الثقة التي ربطت الشعب الإنجليزي زمنا طويلا بملوكه.

#### وليم لود:

وكان الملك قد اختار وليم لود Wiliam Laud ليكون مستشاره في الشفون الدينية، فقد كان معجباً به وبآرائه ومبادئه ولذلك عينه رئيساً لأساقفة كنتر أكبر منصب ديني في الدولة (١٩٣٣)، وبدأ لود يطبق نظرياته ومبادئه، فحاول إجبار جميع رجال الدين على استعمال كتاب الصلوات ودفع الشعب الإنجليزي إلى قبول طقوس دينية كان الناس عندئذ يعتقدون أنها تميل نحو طقوس كنيسة روما، وفرض عقوبات على المعارضين اللين وفضوا قبول تعليماته فكل من يمتنع من القساوسة عن العمل بتقاليد كنيسة الحكومة الرسمية يحاكم ألمام المحكمة العليا، وكان عن العمل عزم من أرزاقه أو يحكم عليه بالجلد في بعض الأحيان، وكان كل ذلك مدعاة لفرار أعداد كبيرة من البيوريتان الذين هاجر بعضهم إلى هولنده والآخرون إلى أمريكا حيث طبقوا النظم التي كانت تعرف باسم ونيو إنجلنده وهناك طبقوا النظم التي كانت تعرف باسم ونيو إنجلنده وهناك طبقوا النظم

التى كانت سائدة فى إنجلترا ولللك احتفظت نيو إنجلند بكثير من المميزات الأساسية للحكومة الإنجليزية وظل أهل هذه الولايات أكثر عطفاً على إنجلترا من سكان بقية البلاد التى استعمرت بعد ذلك فى الولايات المتحدة.

# نزاع تارل مع الاسكتلندييين،

ثم قامت تورة كبرى ضد الملك في اسكتلنده فقد اشتدت العداوة بينه وبين الشعب هناك لأنهم رفضوا أن يقبلوا كتاب الصلاة الإنجليكاني الذي حاول شاول الأول ومستشاره رئيس أساقفة كتتربرى أن يفرضاه عليهم، وكانوا في الوقت نفسه يمارضون حق الملك الإلهي في الحكم، ويحقدون على تصرفات رجال الدين الذين كانوا آلة البطش في يد الملك، وكان الاسكتلنديون وهم من غلاة البروتستنت قد قرروا ألا يحنوا هامتهم لتدخل الملك في كنيستهم ومذهبم، ووضعوا ميثاقاً سمى بالتحالف القومي The National Covenant عام ١٩٣٨ تسابق الاسكتلنديون جميعاً إلى التوقيع عليه. وبموجب هذا الميثاق يتعهد كل من وقعه أن يبذل أقصى ما لديه من نفس ونفيس لمقاومة أي محاولة لفرض أي نظام ديني يخالف العقيدة، وحاول شارل الأول في بادىء الأمر أن يفتح باب المفاوضات معهم للتوفيق أو الإقناع، إلا أنه اكتشف أنه أمام أمرين، إما أن ينحني للعاصفة ويتخلى عن فرض سياسته وإما القتال، واحدار القتال.

وكان المال أول عقبة في سبيل القيام بحملة ناجحة ضد الاسكتلنديين، ولذلك فشلت حملته الأولى عليهم فشلا ذريعاً واضطر إلى عقد صلح معهم عام ١٦٣٩، ولكنه اعتبر هذا الصلح هدنة يستعد بعدها للحرب من جديد بعد أن يحصل على المال اللازم، وهو لا يستطيع الحصول عليه إذا دعا البرلمان للموافقة على الاعتمادات اللازمة لحاربة إسكتلندة.

واضطر مكرها إلى دعوة المجلس بعد أن دام توفقه بعد حله أحد عشر عاما، فانعقد المجلس عام ١٦٤٠، ورغم أن الأعضاء كانوا على استعداد للموافقة على تدبير المبالغ من أجل الحرب إلا أنهم وجدوا الفرصة سانحة لحث الملك على أن يرفع المظالم التي كانت الأمة تشكو منها، وأخذوا يناقشون هذه المظالم، وإذا بالملك يغضب على المجلس ويأمر بحله ولم يمض على اجتماعه سوى ثلاثة أسابيع (١٣ أبريل - ٥ مايو ١٦٤٠)، ولذلك عرف هذا المجلس باسم البرلمان القصير.

وعاد شارل من جديد إلى محاولة قمع الحركة الاسكتلندية في نفس العام (١٦٤٠) وكانت حملته الثانية أشد فشلاً من حملته الأولى مما جعله يسلم فعلا بهزيمته وبعود ياتسا إلى استدعاء البرلمان بعد أن تبين له أنه لا يستطيع الحصول على المال إلا إذا كان على استعداد للقضاء على ما يشكو منه الشعب، وكان الموقف دقيقا لأن الجيش الاسكتلندى كان قد عبر نهر التويد Tweed واحتل درهام ونورثمرلند وطالب بمبلغ من المال ثمناً للتفكير في الانسحاب.

# البر لمان الطويل:

وجاء المجلس الجديد بعد انتخابات جديدة تمخضت عن عودة الأعضاء السابقين أنفسهم، ويسمى في التاريخ باسم البرلمان الطويل The Long Parliament إذ لم يقدم ملك من الملوك على حلم مدة واحدة وعشرين عاماً.

وما أن بدأ المجلس عمله حتى أثبت استقلاله بالعمل وأصبح منافساً على قدم المساواة لسلطة الملك بل لقد شعر الملك أنه أصبح تحت رحمة البرلمان، وكان أول اعمال هذا المجلس الانتقام من «إيرل استرافورد Stratford» رئيس الوزراء وكلود رئيس الأساقفة، بأن قرر زجهما في السجن، ووجه المجلس تهمة الخيانة للأول ثم أعدم في عام ١٦٤١ ووقع الملك بنفسه قرار الاعدام بعد تردد طويل ومحاولة يائسة في إنقاذه، ونجا ولود » مؤقتاً من الإعدام ولكن بعد أربعة أعوام نفد الحكم في إنقاذه، ونجا ولود » مؤقتاً من الإعدام ولكن بعد أربعة أعوام نفد الحكم

وبدأ أعضاء مجلس العموم يعملون على إزالة مساوئ العهد، وبدأوا بإصدار قرار بأن يجتمع المجلس كل ثلاثة أعوام على الأقل حتى وأن لم يستدعه الملك، وأعلن أن البرلمان الحالى لا يحل إلا برغبة أعضائه، ثم ألغى الجلس المحاكم الخاصة محل محكمة انشأها هنرى السابع محل محكمة انشأها هنرى السابع وكانت تساعد الملوك على إخضاع الأشراف وجمع المال منهم ومن غيرهم بوسائل غير قانونية – واستخدمها شارل الأول كأداة لمعاقبة أصحاب الآراء الحرة من البيوريتان عكدلك الغى المجلس المحكمة العليا High Commission التي كانت تحكم ظلما على المعارضين للملك ولكبير الأساقفة «لوده» ثم أصدر قرارات بإلغاء ضريبة السفن وأعلن أنها غير قانونية، وبالجملة فقد قضى المجلس على النظم التي اتبعها شارل في حكم البلاد واضطر شارل الأول إلى مسايرة البرلمان، ولكن كان يضمر في نفسه الإنتقام والإطاحة به في أول فرصة تستح له.

وقد لاحت الفرصة للملك عند ظهور الخلاف بين أعضاء المجلس على المسائل الدينية، وبقدر انخادهم وإجماعهم على اتخاذ الإجراءات السياسية نخاه الملك، لم يتحدوا بنفس القوة نخاه المشكلات الدينية عندما عرضت للمناقشة فقد كانت هناك أقلية تعارض التطرف في معاملة الكنيسة الانجليزية القومية وبذلك انقسم النواب بين أغلبية تريد الإطاحة بما سموه حكومة الأساقفة Episcopacy وأقلية محافظة تساير الملك وتدافع عن الكنيسة.

وقد وجد الملك في ذلك الخلاف بصيصا من الأمل في عودة سلطانه ومحارسة سياسته القديمة وتديير المؤامرات ضد البرلمان، ولما أحست الأغلبية البرلمانية بما يحاك ضدها صممت على فضح ما يدبر في الظلام ليعرفه الشعب جميعاً، وحرر الأعضاء احتجاجاً أطلقوا عليه اسم «الاحتجاجا الأعظم (المحتود عليه اسم «الاحتجاج الأعظم (مهي المماوئ الديم المختود بعد الأخوى وهي المساوئ التي أفقدت الملك ثقة بمثلي الشعب، وطلب إلى الوزراء أن يكونوا مسئولين من ذلك الحين أمام المجلس، وقرر المجلس طبع هذا الاحتجاج وتوزيعه على الشعب في جميع البلاد.

فأثار ذلك حتى شارل وقرر أن يقضى على المجلس باستعمال القوة، وفي كا يناير 1757 ذهب على رأس حرسه إلى مجلس العموم بقصد إرهاب المعارضين والقبض. على الزعماء الخمسة الذين قادوا حركة المعارضة (١) وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة، ودخل المجلس ينفسه للقبض عليهم فلم يجدهم، إذ علموا بما كان مخبأ لهم وفروا من مصيرهم المجهول، وعلمت لندن بما حدث فثارت الجماهير ويخرج موقف الملك ورأى من الحكمة أن يفر هو وأسرته إلى الريف خوفاً من جموع الجماهير المعاهير المبوريتان.

# المرب الأهلية تبدأ عام ١٦٤٢ (ظهور كرومول)،

أصبح لا مفر من المواجهة الحربية بين الملك والبرلمان، وأخذ كل يستعد لنوض المركة، وما لبثت الحرب الأهلية أن اندلمت في جميع البلاد، ومسمى أعوان شارل أنفسهم بالفرسان Cavaliers ومعظمهم من النبلاء، والكاثوليك وانضم اليهم قلة من أعضاء المجلس الذين كانوا يؤيدون نظام الكنيسة الانجليزية، وكان حزب الملك يسيطر على معظم المقاطعات الشمالية والغربية، أما أنصار البرلمان فقد عرفوا بدوى الرؤوس المستديرة Rond heads لأنهم قصوا شعورهم إظهارا لبغضهم ونفورهم من أعدائهم النبلاء الذين اعتادوا إرسال شعورهم حتى أكتافهم، وكانوا يسيطرون على شرق وجنوب إنجلترا.

وقد وفتى ذوو الرؤوس المستديرة إلى قائد مقدام قدر له فى النهاية أن يدمر الملك ويخلمه عن العرش وينهى تلك الحرب الضمارية ، وهو إليمفر كرومول Olivar . Cromwell .

وقد كان الفر كرومول بيوريتانيا ورعا، ألف جيشا جديداً بمناز أفراده بالحمية الدينية والإخلاص للمبدأ والعقيدة البرونستنتية، وكانت تلك القوة العسكرية شديدة الباس حتى استحقت اللقب الذي أطلق عليها عندما سميت بالحديدية Ironside

(۱) کان هؤلاء الزعما هم بیم Pym وهمدن Hempden وهازلیرج Hazelirgg وهرلز Holles وسترود Strode . وظلت الحرب عدة سنين، وقد تمكن الفرسان في السنة الأولى من الحرب (1727) أن يتفوقوا على خصومهم من حيث إستخدام سلاح الفرسان. ولكن بعد تلك السنة أصبح النصر حليف البرلمان وحزبه إلى أن انهزم الملك هزيمة نهائية في موقعه نازبي [Nazeby sk] سنة ١٦٤٥، وبئس شارل وسلم نفسه للجيش الاسكتلندي الذي كان يمسكر في الشمال وبحارب في صف حزب البرلمان (1727) فسلمه الاسكتلنديون إلى أعدائه. وبقى شارل في الأسر بجزيرة وبت مدة سنين.

وكان في مجلس العموم أعضاء مازالوا يميلون إلى تهدئة الأحوال وعودة الملك إلى العرش بعد المفاوضة معه على الشروط الواجب إتباعها. إلا أن كرمول وأنصاره صمموا على عدم التسامع مع الملك الذي أطلقوا عليه إسم (رجل الدماء The Man of blood)، ووجوب محاكمته وإعدامه.

وفى ٦ ديسمبر ذهبت قوة من الجنود يرأسها الكولونيل برايد Pride إلى المجلس وطرد برايد كل عضو مشايع للملك وكان عدد من طرد منهم من مجلس المعموم مائة وثلالة وأربعين عضوا ولم يبق بالمجلس سوى متين عضوا فقط من أكبر خصوم شارل وأشد أعدائه (()) ولكنهم من الوجهة الشرعية أصبحوا لا يمثلون الشعب كله، ولكنهم على كل حال أخلوا يمارسون سلطتهم، وكان أول قرار لهم هو محاكمة شارل، وأعلنوا أن مجلس المموم الذي يمثل الشعب والحكم بإرادته هو المسلطة العليا في البلاد ومصدر كل الأحكام، وما من حاجة إلى ملك أو مجلس اللوردات لتعطى قراراته صبغة قانونية، وقروا في الحال تأليف محكمة خاصة كان أعضاؤها من أشد الناس حقداً على شارل وانتهوا إلى الحكم عليه بالإعدام، وفي المال صرب عنق الملك في ساحة هويت هول أمام القصر الملكي بالندن.

# كروبول والمكوبة الجمهورية،

وأعلنت الجمهورية في الجزر البريطانية وأطلق عليها في تلك الفترة إسم رابطة الشعوب البريطانية Commonwealth وأعلن المجلس أن حكومة انجلترا أصبحت

 <sup>(</sup>١) سميت هذه العملية باسم تطهير برابد Pride's Turge» نسبة إلى الكولونيل برايد الذى قاد الجنود وطهر البرلمان من أتصار الملك أو المشتبه فيهم.

جمهورية بلا ملك ولا مجلس لوردات، وحاول كرمول أن يقيم حكماً صالحاً في البلاد وأخذ مع أنصاره يضع دستوراً جديدا أطلقوا عليه إسم وأداة الحكم البلاد وأخذ مع أنصاره يضع دستوراً جديدا أطلقوا عليه إسم وأداة الحكم من الناحية النظرية، ولكن كرمول الذي كان يحمل لقب حامى الدولة كان في واقع الأمر يحكم كملك بغير تاج ، إذ كان يتمتع بسلطة تفوق في بعض الأحيان السلطة التي كان يتمتع بها شارل الأول.

وعادت النظم البرلمانية القديمة بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات ولم يكن للبرلمان الجديد سلطة دستورية كاملة، ولم تكن العلاقات بين كرومول ومجلس الممرم ودية دائماً ، لأن أعضاءه كانوا يرتشون ويسندون الوظائف إلى صنائمهم وأتاريهم، فضاق كرومول بهم وأمر بحل المجلس (١٤٥٣) وإجراء إنتخابات جديدة، ولما انعقد المجلس الجديد أثبت فشله فأمر بحله أيضاً، وأصبح زمام الأمور كلها بيد كرومول (حامي الجمهورية) وحكم البلاد حكما دكتاتوريا معتمداً على براعته السياسية وجيشه القوى مدة خمس منوات، وهو أن واجهته صعوبات جمة في سياسته الخارجية، فقد عقد تخالفاً مع فرنسا وساعد اللفرنسيين في حربهم ضد الأسبان، ونالت انجلترا في نظير ذلك ميناء دنكرك وجزيرة جاميكا ومات كرومول سنة ١٦٥٨.

#### عودة اللكية

ظهر ضعف النظام الذى أوجده كرومول بعد وفاته، فقد كانت البلاد في أشد الحاجة إلى شخصية قديرة تستطيع أن تقوم بأعباء الحكم في دراية وحكمة، ولكن ولده ريشارد الذى خلفه في رئاسة الجمهورية كان ضعيف الشخصية على الرغم من أنه كان شاباً ميالاً إلى الخير والإصلاح، فلم يستطع أن يسيطر على الموقف كأبه فقد واجه عدة صعوبات لم يكن في مقدوره مواجهتها بالحزم الواجب. أولها أطماع بعض الجمهوريين الذين ظهر منهم زعماء يطمعون في القيام بانقلابات سياسية، وثالثها الملكيون الذين يرغبون في عودة ملوك أسرة ستيوارت، وأخيراً الأحزاب الدينية التي تريد فرض مذهبها بالقوة في البلاد.

واتضح لريتشارد أنه أضعف من أن يواجه الموقف المعقد فتنازل عن العرش، وبقى على الجيش أن يتصرف. وكان أقوى القواد شخصية فى ذلك الحين الجنرال منك Monk وكان هذا القائد من المحافظين الذين يرغبون فى إرجاع الملكية فكاتب شارل الثانى. وهو ابن شارل الأول، الذى كان يعيش فى منفاه بهولنده، وطلب منه العودة إلى إنجلترا لاعتلاء العرش. وقبل شارل وبذلك انتهت الجمهورية وعادت المكية إلى آل ستيوارت.

## شارل الثاني (١٦٦٠–١٦٨٥)،

كان الملك الجديد كأبيه بميل إلى الحكم المطلق والاستبداد بالرأى وعلى الرغم من المصير الذى لقيه شارل الأول جزاء استبداده وبطشه فإن ملوك أسرة ستيوارت الذين حكموا البلاد بعد عودة الملكية حاولوا عبثاً مواصلة الحكم الأتوقراطي القديم.

ولكن شارل الثانى كان حدراً فى علاقاته بالبرلمان الذى أطاح بأبيه، فكان يحرص على عدم إثارته أو إغضابه حتى لا يندفع البرلمان مرة أخرى فى طريق التطرف، كما أن الطبقات الممثلة فى البرلمان كانت قد سئمت الاضطربات التى حدثت بالبلاد مدى عشرين سنة، ولذلك كان المجلس الذى انتخب بعد تولية شارل الثانى يميل إلى مسالمته وجعل الوفاق سائداً بين الملك والبرلمان ولذلك ظل الحكم البرلمانى مدعماً مدى ثمانية عشر عاماً لم يحدث خلالها ما يدعو إلى حل الجلس، كذلك كان أعضاء البرلمان فى ذلك المهد على استعداد لدعم الكنيسة الرسمية. ووافق على عدة قوانين ضد البيوريتان، وكان أهمها قانون (توحيد المذاهب)، الذى صدر فى عام ١٩٦٧ ويقضى بأن كل قسيس لا يؤمن بجميع ما ورد فى كتاب الصوات يفقد منصبه.

وكان الملك شارل الثاني يميل شخصياً إلى كنيسة روما الكاثوليكية، واتبع مع الكاثوليك سياسة التسامح، ولذلك كان الناس يتخوفون من أن يكون هدف الملك إرجاع المذهب الكاثوليكي، وبدأ البرلمان الذي ناصره في بداية حكمه- يرتاب في

سياسته الدينية، فأصدر في عام ٣٦٧٦ قانون (الاختبار Test Act) بأن يلتزم جميع رؤساء الدوائر والموظفون بالمشاركة في طقوس الكنيسة الانجليزية، ويحرم إسناد الوظائف الحكومية من مدنية وعسكرية إلى غير الذبن على مذهب الكنيسة الانجليزية.

وقد تبينت سياسة شارل الثانى للرأى العام الانجليزى عندما وقع معاهدة مع لوپس الرابع عشر فى عام ١٦٧٠ وعد بموجبها أن يؤيد الكنيسة الكاثوليكية وأن يساعد لوپس فى خروبه المتوقعة مع الهولنديين ووعد لوپس فى نظير ذلك أن يمد شارل بالجنود والأموال تأييداً له ضد أية ثورة شعبة تقوم ضده فى إنجلترا عندما تسنح الفرصة له بالإنقسمام إلى الكنيسة الكاثوليكية فى روما، عندئد أدرك الشعب أن ملكهم يعبث بكرامة بلاده، فتصبح كإنها تابعة لمدوتها القديمة فرنساء وأنه يسعى فى إقامة الحكم المطلق وترسيخ الكاثوليكية الرومانية فى إنجلترا بمساعدة دولة أجنبية.

## تورة مام ١٦٨٨.

ولما لم يكن لشارل الثانى وريث من يعده. أصبح أخوه جهمس الثانى المديد (١٦٨٩-١٦٨٥) وريثه الشرعى. وكان جيمس معروفاً بتحمسه الشديد للكاثوليكية وعزمه على إعادتها كمذهب رسمى للبلاد مهما كلفه الأمر. وكانت للكاثوليكية وعزمه على إعادتها كمذهب رسمى للبلاد مهما كلفه الأمر. وكانت المبلس (لاثحة الحرمان Exclusion) لمنع جيمس من ورالة العرش. وعند مناقشة هذا الاختراح انقسم الأعضاء إلى فريقين، محبد ومعارض. وكان هذا الاختلاف في الرأى على إصدار قانون الحرمان أساسا لتكوين نظام الحزبين في البيلان الانجليزى، وظهر إلى الوجود حزب الهويج Whigs ويتكون من أنصار البيوريتان وهم الذين أيدوا من قبل قبلم الثورة الانجليزية الأولى ضد شارل الأول. وأما الحزب الآخر فهو وحزب الترى عضائه الدين يؤيدون الملك وأغلبهم من رجال الدين الدين عدر والنبلاء والأعيان، وبالجملة فهم ذوو الميول الرجمية المتثلة في حق الملك المطلق في

الحكم، وكانوا يقولون إن الخضوع لحاكم كالوليكي مستبد خير من إثارة حروب أهلية إذا حاول البرلمان حرمان جيمس من حقوقه الوراثية ولكن حزب التورى لم يكن من القوة في مجلس العموم بحيث يستطيع منع التصديق على قانون الحرمان، إلا أن مجلس اللوردات وأغلبيتهم من هذا الحزب أنقذ الموقف وقرر رفض القانون.

ولما فاز جيمس الثاني بالعرش في عام ١٦٥٥ ، أثبت عدم جدارته بثقة الشعب والبرلمان، بل أنه فقد ثقة حزب التورى الذى ناصره ودافع عن حقوقه ورفض قرار مجلس العموم. فقد تخدى الملك البرلمان بأن أصدر والاتحقه التسامح Declaration التي ألفت القوانين التي صدرت من قبل ضد الكاثوليك وغيرهم من أعداء البروتستنت، وأقدم على تعيين عدد من الكاثوليك في وظائف الحكومة ومناصب الجيش، وبهذه الاجراءات أغضب كلا من التورى والهويج على السواء . فحزب التورى كان يخشى من أن وجود ضباط من الكاثوليك على رأس قيادة الجيش، يجعل الجيش سلاحاً يحارب الكنيسة الانجليزية (الإنجليكانية)، ويفرض نفسه على تصريف الأمور في البلاد كما هو الحال مع جيش كروموبل. وأما والهويج، فكانوا ينقمون على الملك عدم احترامه لسلطة البرلمان ومناصرة الكاثوليكية إلى أبهد الحدود.

وكان أمل الشعب الوحيد هو أن جيمس كان مسناً، وله ابنة بروتستنية من زوجته الأولى سوف تخلفه في العرش، ولكن جيمس لم يلبث أن رزق ابنا من زوجته الثانية الكاثوليكية، وتبعا لقانون ورائة العرش يصبح الولد أحق بولاية العهد، وبطبيعة الحال سوف يولى على عقيدة أبيه.

ولم يعد أمام الشعب إلا حل واحد هو أن يقرر البرلمان خلع الملك وولى عهده ويدعو ابنته (مارى) إلى تولى العرش. ووافق فعلاً أعضاء الحزبين في البرلمان على اتخاذ هذا الإجراء، ولما كانت مارى متزوجة من وليم أورانج حاكم هولنده، فقد ذهب وقد من البروتستنت لدعوة وليم إلى القدوم إلى انجلترا ليتولى العرش، ولبى وليم ومارى الدعوة، على اعتبار أنها رغبة الشعب الانجليزى، وفي عام ١٦٨٨ نزل وليم أرض انجلترا وزحف بجيشه على لندن، وناصره الشعب البروتستنتى وتخلى جيش جيمس عن الدفاع عن عرشه ففر إلى فرنسا واستطاع وليم أن يقضى على المقاومة الكاثوليكية التي حاول القيام بها زعماء الكاثوليك في اسكتلنده وإيرلنده.

وقد أطلق الإنجليز على ثورة ١٩٨٨ ضد آل ستيورات إسم (الثورة الجيدة (Clorious Revolution)، واعتبروها نجاحاً سياسياً ودستوريا جعلت الشعب مصدر السلطات، لأن الشعب ممثلا في نوابه هو الذي استدعى وليم لاعتلاء العرش، والواقع أن تلك الثورة مهدت السبيل لإعلاء كلمة الشعب وأخذ الملوك الانجليز يفقدون سلطانهم الفعال على الحكومة شيئا فشيئا، ولم يجرؤ أحد من ملوك إنجلترا فيما بعد على رفض أي قرار أصدره مجلس النواب.

## إعلان المقويء

وقد توج البرلمان انتصاره بإصدار قانون أطلق عليه فإعلان الحقوق .

Declaration (١٦٨٩) بين فيه افتئات جيمس الثاني على حقوق الشعب. واشترط فيه على الملك الجديد ومن يليه مراعاتها وأنه لا يجوز للملك إلغاء أى قانون أو أن يقوم يزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة أو تشكيل جيش إلا بموافقة البرلمان، ومنع سجن أى مواطن من غير محاكمة قانونية. وقد وافق وليم ومارى على كل الشروط التي وردت في إعلان الحقوق ، وتولى وليم العرش باسم ووليم الثالث، والواقع أن قانون الحقوق كان من الناحية العملية دستورا يقيد سلطات الملك ويحمى سلطات المهلان.

ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين لتدعيم السياسة الجديدة، ومنها قانون التسامح الديني (١٩٨٨) وهو القانون الذي منح البروتستنت - الخارجين على نظام الكنيسة الانجليكانية- مزاولة طقوسهم الدينية ولكنه لم يسمح لهم بمزاولة الحياة السياسية والخدمة العامة. كذلك صدر وقانون التسوية Act of Settlement ) الذي

نص على أنه لا يجوز لكاثوليكي أن يلى العرش وبذلك استبعدت سلالة جيمس عن عرش إنجملترا. وأصبح التاج بعد وليم الثالث من حتى «آن» شقيقة زوجته وابنه جيمس الثاني، لأن وليم ومارى لم ينجبا وربثا للعرش.

وأخيسرا صدر قانون الوحدة Act of Union وبموجبه أصبحت اسكتلنده وإنجلترا مملكة متحدة. وقد أغرى الانجليز الاسكتلنديين بقبول الوحدة بما سوف وإنجلترا مملكة متحلند من الخير العميم باكتسابهم كل امتيازات الانجليز في المستعمرات وقوانين الملاحة وكل الفوائد الاقتصادية. ومنذ عام ١٧٠٧ تكونت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، وصار المصطلح «بريطاني» يطلق على الإنجليزى والاسكتلندى.

#### غصائص الثورة الانجليزية،

للثورة الإنجليزية آثار بعيدة المدى إذ أصبح الانجليز في نظر العالم المتمدين أكثر الشعوب تقدما وأعرقهم في الحكم الدستورى. فأخدت كثير من الأم تخاول اقتفاء أثرهم والاقتباس من دساتيرهم التي صدرت منذ القرن السابع عشر.

ويمكن تلخيص النتائج التي ترتبت على الثورتين الانجليزيتين فيما يلي:

١ - المجالس النيابية:

انتشرت فكرة إنشاء المجالس النيابية لإصدار القوانين وفرض الضرائب وتقرير سياسة الدولة بعد أن كان ذلك من حق الملك أو مجلس الوزراء.

٢- تركيز الحياة النيابية في مجلسين:

كانت الحياة النيابية تتمثل في مجلسين، مجلس اللوردات، ويمثل الارستقراطية بأجلي معانيها. وكما الارستقراطية بأجلي معانيها. وكما كانت إنجلترا أمبق الدول إلى التمتع بالحياة الدستورية فقد أخذت عنها الشعوب الأخرى ولذلك تجد نظام المجلسين قد طبق في أغلب دول العالم كفرنسا وبروسيا واليابان وأسبانيا ومصر وغيرها.

# ٣- التمثيل النيابي على حسب الدوائر الانتخابية:

أخذت معظم دول العالم عن إنجلترا نظامها الانتخابي حيث أصبح عضو البرلمان يمثل دائرة إنتخابية على حسب التقسيم الجغرافي الذي تراه الدولة، فالعضو لا يمثل طبقة إجتماعية أو إقتصادية معينة ولا يمثل حزباً سياسيا خاصا ولكنه يمثل جميع سكآن دائرته. . وقد كان أعضاء البرلمان الانجليزي في أول أمره يمثلون أربع طبقات إجتماعية كبيرة، الطبقة الارستقراطية الإقطاعية، وطبقة رجال الدين. والطبقة الوسطى للزراع. والطبقة الوسطى في المدن (البورجوازي) وقد كان مجلس اللوردات يضم نواب الطبقتين الأوليين بالتدريج وأصبح ممثلو الطبقة الوسطى (البورجوازي) يقد كان مجلس اللوردات يضم نواب الطبقتين الأوليين بالتدريج وأصبح ممثلو الطبقة الوسطى (البورجوازي) يمثلون الدوائر التي انتخبوا فيها سواء من الريف أو المدن.

# ٤- الوعي السياسي لحقوق الفرد:

كان للثورات الانجليزية على الأخص ثورة البيوريتان أثر بالغ في إدراك الفرد لحقوقه السياسية، ففى المصور الوسطى كانت المجالس النيابية تمثل الطبقات وتدافع عن امتيازاتها ولكن في القرن السابع عشر نمت في إنجلترا روح الفردية التي تمارض امتياز الطبقات، وكان من أسباب نمو هذه الروح أن ثوار الطبقة الوسطى وذوى الرؤوس المستديرة كانوا يكرهون الاعتراف بتميز الطبقة الارستقراطية عليهم وبذلك سرت روح الشجاعة وحرية الرأى بينهم، ونادوا بالمساواة بين الطبقات وبأحقية كل فرد في انتخاب نوابه الذين يشتركون في وضع القوانين التي سيخضع لها، وتلك هي الفكرة التي تسود العالم الآن.

# ه - نظام الحربين Two Party System:

نشأ هذا النظام في إنجلترا عندما إنقسم الأعضاء حزبين عندما عرض قانون الحرمان في عهد شارل الثاني، فنشأ حزبا الهويج والتورى، وظل حزب الهويج بعد ذلك يعمل على إضعاف سلطة الملك بينما حرص حزب التورى على المحافظة على

تلك السلطة. وتطور الحزبان حتى سمى أولهما بالأحرار والثاني بانحافظين، ويقول المعجون بالحياة النيابية في إنجلترا إن سر مجاح الحياة النيابية هناك يعود إلى نظام الحزبين.

# : Cabinet System الوزراء

يعتبر نظام مجالس الوزراء كنتيجة غير مباشرة للثورات الانجليزية في القرن السابع عشر فقد كان من عادة ملوك ستيورات أن يختاروا مجموعة من كبار السياسيين ذوى النفوذ، كانوا عادة من الأشراف كمستشارين لهم يعاونونهم في شعون الحكم. كالإشراف على المالية أو الشئون الحربية، وكانوا يجتمعون عند الملك للمباحثة في المسائل العامة. وقبل ثورة ١٦٨٨ كان مجلسهم يتكون من أعضاء المجلس المقربين، أما يعد الثورة، فقد اعتاد الملوك بالتدرج على اختيارهم من بين زحماء الحزب الذى يملك الأغلبية في مجلس المعموم. وعندما تولى العرش الملك جورج الأول وهو الزوج الألماني للأميرة الإنجليزية وآن، سنة ١٧١٤، خطا نظام مجلس الوزراء خطوة أخرى، فقد كان الملك لا يعرف الإنجليزية ولا يهتم بشئون البلاد، فسمح للمجلس أن يستقل بتصريف شئون الحكم دون أن يحضر إجتماعاته.

وهكذا خطا نظام الحكم خطوتين: أولها إختصاصه بإدارة الشئون العامة. وثانيها إعتماده على ثقة الأغلبية في مجلس العموم ثم خطا بعد ذلك خطوة ثالثة في الربع الثاني من القرن ١٨ هي اختيار ( رئيس لمجلس الوزراء، (١٠).

# ٧- تطور النظريات السياسية:

نظريات جون لوك: وأخيراً. فإن الثورات الإنجليزية قد أثرت في تطور نظربات الحقوق الطبيعية والسيادة الشعبية، فقد ألف كبار الأدباء من مؤيدى الثورة كتبا تبحث (١) كان ذلك عندما أطلق مذا اللقب Prime Minister لأول مرة على السير روبرت والبول Walpole زعم حزب (الهويج).

في أصولها ونتائجها وكان أشهرها كتاب جان لوك<sup>(١)</sup> الذي نشره بعد الثورة مباشرة، وقد كان لوك معارضا للحكم الأوتوقراطي. فقد كان أبوه من الزعماء البيوريتان الدين ثاروا ضد شارل الأول، وقد اضطر جون لوك نفسه إلى الفرار منفيا في هولندة أيام حكم الملك شاول الثاني وجيمس الثاني. فلما قامت ثورة ١٦٨٨ استطاع العودة إلى إنجلترا حيث عين في منصب حكومي في عهد وليم أورنج وماري. وقد عالج بحوثه عن النظريات السياسية التي قامت الثورة على أساسها. بطريقة منطقية رياضية (وقد كان لوك مغرماً بالرياضة والعلوم)، فقد قال أن كل فرد له حقوق طبيعية في الحياة، والحرية، والتملك، وقد تعارف الناس على تأسيس الحكومات لحماية هذه الحقوق. فإذا فشلت الحكومة في القيام بمهمتها، فإن للشعب الحق في الثورة عليها وطردهام من الحكم. فالشعب إذن هو السيد الحقيقي والقوة التي تسند العرش. تلك هي نظرية السيادة الشعبية، ولما كان والشعب، هو مجموعة من الأفراد متساوين في الحقوق. فيجب أن تتحكم أغلبية هؤلاء الأفراد في تقرير الأمور، وعلى ذلك فقد كان من رأيه ما دامت الحكومة تهدف إلى حماية حرية الأفراد فليس من حقها أن تتدخل في حرية المواطنين الدينية، واستثنى من ذلك الإلحاد والكالوليكية. وقد انتشرت مذاهب لوك السياسية في أمريكا وفرنسا وغيرها. وقد اتخذت كمبروات لقيام الثورة الأمريكية حتى لتراها مثبتة في إعلان الاستقلال. ورددها رجال الثورة الفرنسية في خطبهم التي حملوا فيها على الحكم الأوتوقراطي في فرنسا سنة ١٧٨٩. وبالجملة فقد اعتبرت نظرهات لوك قاعدة لمعظم دساتير العالم.

### الديمقراطية ليست نتيجة مباشرة للثورات الإنجليزية،

ولكن ليس معنى هذا أن الديمقراطية التي تعتنقها الآن معظم الشعوب هي نتيجة مباشرة للثورات الانجليزية. وتتبين لنا تلك الحقيقة عند دراسة نوع الحكومة الانجليزية في نهاية القرن السابع عشر وفي أثناء القرن الثامن عشر. أي بعد انتهاء تلك الثورات.

John Locke: Treatises of Covernment (1)

#### لم يكن البركان الانمليزي ديمتراطيا في القرن الشامن عشر،

فقد كان مجلس اللوردات يتكون من الأشراف والرؤساء الدينيين الذين تمينهم المحكومة، كان مجلس العموم يتكون من النواب الذين يختارهم الشعب. ولكن لم يكن حق الانتخابات عاماً، لا تستطيع الطبقات الفقيرة أن تشترك في الانتخابات. والواقع أن الأشراف الأغنياء كانوا يتحكمون في انتخاب ما يقرب من نصف عدد أعضاء مجلس العموم، وكان الأغنياء في المدن الكبيرة يتحكمون به في انتخاب النائب، إذ كان كثير من المواطنين محرومين من حق الانتخاب. أضف إلى ذلك أن عداً من المدن الكبيرة لم يكن لها عمثل في الجلس، وبالجملة فقد كان البرلمان بمثل الطبقات العليا كالأشراف وكبار الملاك وأغنياء التجار فقط.

### المكومة الإنجليزية كانت أرستقراطية،

كانت تحكم إنجلترا في النصف الأول من القرن الثامن عشر حكومة (اليجاركيه) من النبلاء وكبار الأغنياء من حزب (الهويج) وانتشر الفساد والرشوة بين الزحماء الذين اتخلوا الوطنية وسيلة للوصول إلى الحكم والثراء وإرضاء الشهوات، فكبار الملاك مثلا وضعوا قانونا يعنحهم حق تصدير القمح من علاء الخبز وندرته، ومثل ذلك القانون الذي وضع لخدمة كبار التجار وأصحاب المصانع بتخفيض رسوم الجمارك على الواردات من المواد الخام والمصنوعات التي يصدرونها إلى الخارج، وبذلك يقع الغرم كله على عاتق الشعب.

والخلاصة أن الثورة الإنجليزية على الحكم الأوتوقراطي لم تتمخض عند تأسيس الديمقراطية بروحها ومعناها في إنجلترا ولكنها أنتجت حكومة أوليجاركية من النبلاء والأعيان وكبار التجار فلم تكن حكومة تمثل الشعب بأجمعه.

أما الآثار الحقيقية التي ترتبت عليها فهى مجموعة من الدساتير والآراء والنظريات كانت هى الأسس التي قامت عليها الديمقراطية في القرون التالية، إذ ورثت الديمقراطية منها التمثيل النيابي والمسئوليات الوزارية ونظام الحزبين. وحكم الأغلبية ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية، ونظرية السيادة الشعبية.

# الفصـــل الثاني عشر

ظمسور روسسيا

كانت أوروبا الكاثوليكية تمتد من شواطئها الغربية حتى بولنده أما ما وراء ذلك في إنجّاه الشرق - حيث كانت توجد دوقية موسكو الناشئة - فكانت الإرثوذكسية هي المذهب الشائع، والسلافية هي المغة السائدة. ويبدأ تاريخ هذه الدوقية بوضوح في عهد إيفان المرعب (١٤٦٢-١٠٥٥) الذي استطاع أن يعلن إستقلاله عن الامراطورية المغولية فكان ذلك بداية لنمو دولة جديدة.

وكانت هذه الدوقية تقوم وسط سهول واسعة ممتدة شرقاً وغرباً وجنوبا وشمالاً. ولا تستطيع أن تجد بسهولة حدودا طبيعية ترتكز عليها. ولهذا كان إختلاط المسكوف بالعناصر المغولية أمرا طبيعيا ولكن حيث أن الامبراطورية المغولية كانت قد انهارت، وحيث أن السويد كان قد أصبحت دولة قوية تمد سلطانها على شواطع بحر البلطيق، وحيث أن بولنده الكاثوليكية كانت تمثل حاجزاً قويا في وجه أي توسع من جانب دوقية موسكو في إنجاه الغرب. وحيث أن الأتراك العثمانيين كانوا في ذروة قوتهم وسطوا حمايتهم على خانات القرم فسدوا الطريق إلى البحر الأسود أما الروس. إنجه الروس إلى الإنتشار نحو الشرق.

كان الروس في انجاههم شرقاً لا يقومون بمجرد عمليات غزو وتوسع. وإنما كانوا يقومون بممل حضارى متعدد الجوانب حتى بعد أن عبروا الأورال وتوغلوا في سيبريا. كانوا يقومون ببناء المدن ويقومون بأعمال تجارية ناجحة. أدت إلى انتماش البلاد ماديا. ونظرا لما كان في روسيا الشمائية من ثروة ضخمة متمثلة في الحيوانات ذات الفراء. جاء المغامرون الأوروبيون الباحثون عن الفراء والثروة إلى روسيا. ومن أول من وصل إليها من هؤلاء المغامرين والإنجليزي ريتشارد تشانسار، Richard.

وهذا يبين لنا كيف أن الطرق القصيرة الموصلة بين أوروبا وروسيا كانت غير مستخدمة على نطاق واسم.

فلقد كانت الملكية في السويد تدرك أن روسيا - وقد اتسعت مساحتها - لا يجب أن مخصل على فرص تمكنها من الاتصال المباشر مع مراكز الحضارة الأوروبية حتى لا تتطور. وحتى تستطيع السويد - في نفس الوقت الاحتفاظ بما تخت يدها من أراض على طول الشواطئ الجنوبية للبلطيق.

أما بولندة الكاثوليكية. فكانت معادية لروسيا السلافية الأرثوذكسية بل كانت بولنده تطمع في السيطرة على روسيا. وكان البولنديون حينذاك - إذا قيسوا بالروس- يعتبرون متقدمين عليهم تقدما كبيرا، ولذلك كانوا كذلك حجر عترة أمام الاتصال المباشر الروسي بقلب أوروبا.

أما الدولة العثمانية فكانت عدوا تقليديا ومكروها شديد الكراهية لدى الروس. لا بسبب الخلاف في الدين. وإنما أيضا لأن العثمانيين هم الذين استولوا على القسطنطينية مقر البطريك الأرثوذكسي الأمر الذي كان يوغر صدور الروس باستمرار ضد الأقراك العثمانيين ومن ثم كان من المستبعد أن يفتحوا طريقاً بين الروس والبحر المتوسط.

لهذا كان ميناء أركانجل عظيم الأهمية بالنسبة للروس إذ كان المنفذ الوحيد الروسي الذي يفتح أمامهم باب الاتصال بأوروبا. ولكنه كان بابا يغلق لفترات طويلة خلال الشتاء بسبب بجمد المياه. ومن ثم كان على حكام روسيا أن يسموا إلى المياه الدفيقة ولن يتم هذا إلا بعد وقت ليس بقصير.

بعد إيفان المرعب، عانت البلاد من موجة من (الفوضى عنيفة). ولم تستقر الأمور إلى حد ما إلا بعد أن أنتخب الأمراء «ميشيل رومانوف» وكان لا يزال صبيا قيصراً عليهم (١٩١٣). فكان هذا هو مؤسس أسرة «رومانوف» - التي ستستمر على عرش روسيا حتى الثورة البلشفية في ١٩١٧.

كانت أيام ميشيل رومانوف عصيبة، وكانت البلاد أشبه بما كانت عليه أوروبا في أعقاب نفكك إمبراطورية شرلمان. كان للنبلاء قوة كبيرة تستطيع أن تفرض نفسها على القيصر، وكان القيصر يرى أن مستقبل البلاد يتطلب حكما مركزيا قوى نفسها على القيصر، وكان القيصر يرى أن مستقبل البلاد يتطلب حكمها ملك قوى السلطة. فقد كانت بولندة نخت سيطرة وتوجيه النبلاء، وكانوا في صراع فيما بينهم حيى أدى الأمر إلى تدهورها وكان آل رومانوف يرون أن الطريقة المثلى لتجنب مثل هذا المصير هو وضع كافة السلطات في يد القيصر، ولذلك ستظهر في روسيا ملكية مطلقة مستبدة مشابهة لتلك الصورة التي طالعتنا في دول أوروبا القومية عملال فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى عصر النهضة الأوروبية.

أما الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا فكانت متخلفة إلى حد كبير عن الكنيسة الكاثوليكية. وكانت السلطات الحاكمة قد أقامت بطريركية مستقلة في روسيا في ١٥٨٩ بعد أن تبين لها أن بطريق القسطنطينية غير حر في تصريف أمور الكنيسة لوجوده في قلب العاصمة العثمانية (القسطنطينية).

وليس معنى هذا أن الكنيسة قبعت وراء جدار المقائد المذهبية وإنما كانت تعبد النظر في أحوالها وقدرتها على القيام برسالتها. وكانت مجالات الإصلاح الكنيس واسعة في روسيا حيناك بل وكانت ملحة منذ أن انساق رجال الدين أنضهم إلى تقاليد أنحرفت بهم في نظر بعض رجال الدين - عن جادة الصواب. وتمسكوا بما تخت أيديهم من نسخ من الإنجيل محرفة. وأدرك كبار رجال الدين في الكنيسة الأرثوذ كسية أن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه الأخطاء (منتصف القرن السابع عشر).

وشرع المصلحون الدينيون يغيرون ويلغون بعض ما رأوه بعيداً عن المسيحية الصحيحة. ولكن هذه الإنجاهات الإصلاحية - شأنها شأن أي إصلاح جديد - كان يلقى مقاورة من المتشبقين بالماضى الرافضين للتعديلات. بل لقد كان عدد كبير من صغار رجال الدين يقوم هذه الاصطلاحات ويرى فيها خروجاً عن الدين المسيحى. وكان من اليسير على صغار رجال الدين أن يحضوا الفلاحين - بصفة خاصة على عدم الانصياع لما أدخله المصلحون من أساليب ومفاهيم جديدة في الكنيسة الارثوذكسية. ولجأ المصلحون إلى الحكومة، وإلى القوة، ولكن ستكون لهذه الاصطلاحات ولتلك الأساليب العنيقة التي استخدمت لتنفيذها نتائج خطيرة إذ أخدات أذهان الفلاحين للثورة على الحكومة عندما غين الفرصة.

ولقد كان لدى الفلاحين الكثير من الدوافع التي تحضهم على الثورة ضد الحكومة وضد كبار الملاك والنبلاء. وكان هؤلاء النبلاء وكبار الملاك يعتمدون على إقطاعاتهم الواسعة وكان استمرار ارتفاع مدخول كبار الملاك منها يتوقف على استمرار بقاء الفلاح في أدنى المستويات. وكلما سنحت فرصة أمام الفلاح للفرار أو الثورة على هذه الأوضاع كانت الحكومة والنبلاء وكبار الملاك يوجهون إليه أشد الضربات ويفرضون عليه أقسى القوانين التي ترغمه على أن يرتبط بالأرض وأن يصبح مجرد قن (عبد)، بل وعلى أن يصبح مجرد سلعة يتداولها كبار الملاك.

وخلال فترات الفوضى التى كانت تتعرض لها البلاد يسبب الحرب الداخلية كان الفلاحون ينتهزون هذه الفرصة للفرار من الأراضى الأمر الذى كان يصيب الانتاج الزراعى بتدهور كبير. وطبقاً للإنجاهات الفكرية السائدة فى ذلك المصر كان علاج هذه المشكلة يتم بالضغط والإرهاب وتكبيل الفلاح بقيود أشد من تلك التى كان يعيش غتها.

ولذلك صدرت القوانين التي تعطى للنبلاء ولكبار الملاك حق استرداد الفلاحين (الأقنان) حتى ولو مضى على فرارهم أكثر من خمس عشرة سنة. وبالتالي أصبح فرار الفلاح من سيده يعنى أنه لجأ إلى الثورة والتمرد، وأن لا خلاص له من العبودية إلا إذا استمر في ثورته وتمرده. وفى مثل هذه الظروف، وفى بلاد مترامية الأطراف، كان من الممكن أن تتكون جماعات كبيرة العدد نسبياً من الفلاحين قادرة على حمل السلاح والعمل عمت قيادة تدافع عن مصالحهم. وكان سيفن رازين (١٠) من أشهر من قاد الفلاحين في ثورة عارمة ضخمة.

كانت ثورة الفلاحين تخت قيادة (رازين) - في نظر بعض المؤرخين - واحدة من الثورات الطبقية التي هدفت إلى تجميع قوى الفلاحين ضد كبار الملاك والنبلاء. وكانت فعلاً ثورة لتحرير الفلاح من الظلم ومن العبودية، ولكنها كانت ذات أهداف تسلطية أكثر منها محاولة لإعادة تنظيم المجتمع مثلما حدث بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧.

وعلى أى حال كانت ثورة عارمة، استطاعت أن تجتاح الكثير من أراضى وممتلكات كبار الملاك والنبلاء، واستولت على عدة مدن ولكنها لم تكن ثورة قادرة على خلق نظام جديد حاكم تستطيع أن تستند إليه لمتابعة حركتها ضد القوى المناهضة لها، بل لقد كانت هذه القوى المناهضة للثورة الفلاحية أكثر تنظيما، وعلى رأسها جيش الدولة نفسها، ولم تلبث أن ضعفت الثورة، وسقط قائدها نفسه في 1711.

وقمت هذه الأحداث الكبرى خلال السنوات القليلة التى سبقت اعتلاء بطرس عرش روسيا في الامم الامراك على المباد في أيامه أكثر هدوءا عن ذى قبل، وأن يحصل بذلك على الفرصة التي تمكنه من إعادة النظر في أجوزة الدولة كلها لرفعها. إلى مستوى العصر.

لم يحكم بطرس في أول الأمر منفردا، ولم يكن سوى صبى يشارك أخاه في المرش مخت وصاية أختهما صوفيا (٢٠) ولكن الفتى كان طموحاً، وكان أخوه

<sup>.</sup>Stephan Razin (1)

<sup>-</sup>Sophia (Y)

ضعيف الفكر ناقص العقل، فلما بلغ السابعة عشرة من عمره نحى أخته جانبا، وبعث بها إلى أحد الأديرة، لينفرد هو بالحكم.

يعتبر بطرس - الذي لقب بالأكبر - واحدا من مؤسسي الدول. ولكنه كان -مثل غيره من مؤسسي الدول - شديد التمسك بالسلطات كافة. ولعل هذا هو طبيعة
التطور في مثل هذه الظروف. فمؤسس الدولة يكون عادة في حاجة إلى سلطات
استثنائية حتى يواجه مرحلة الانتقال. فالأفكار جديدة. والمعارضون كثيرون، والمقبات
بعضها متوقع وكثير منها غير متوقع، والحفاظ على ما أنجز من إصلاحات يتطلب
قبضة قوية تستطيع أن تواجه كافة الظروف. ولكن ذهب بطرس الأكبر في الحكم
الملكي المطلق إلى أبعد نما ذهب إليه ملوك أوروبا حينذاك.

لم تكن هناك مؤسسات قوية تستطيع أن تشاركه الحكم أو أن تفرض نفسها عليه، كان هناك مجلس الدوما(١١)، ولكنه كان قد ضعف وكذلك كان حال المجلس الوطني.

كان الأول مجرد مجلس مؤلف من كبار مستشارى القيصر، وأما الثاني فكان أشبه بأن يكون مجلساً للنبلاء ولكبار الملاك من مختلف الولايات. وكان نمو القيصرية يعنى ضعف مثل هذه المجالس.

ومن ثم كانت مهمة يطرس في التفوق على (الدوما) وعلى (المجلس الوطني) يسيرة. فقوض ما تبقى منهما، وعلى أنقاضهما أنشأ مجلس «الشيوخ Senato» ولكنه مجلس يأتمر بأوامر بطرس، إلى جانب هذا أنشأ حكومات محلية مهمتها تنفيذ أوامره. أو بممنى آخر كانت الأجهزة الداخلية تخت سيطرته بوضوح.

كذلك عمل بطرس الأكبر على السيطرة بقوة على الكنيسة. خاصة وأنها تقاوم مجهوداته الكبيرة لإدخال الحضارة الغربية إلى البلاد، وكان هو يرى في هذه المقاومة مظهراً من مظاهر التخلف، فقرر أن يتحكم في انجاهات الكنيسة، وأن يجعلها أداة تسير وفق سياسته فانتهز فرصة وفاة البطريرك، ونجاهل تعيين بطريرك جديد، ثم. وضع الكنيسة خمت إشراف لجنة من الأساقفة، ووضع رقيبا من قبل الحكومة على أعمال الكنيسة، ولم يلبث أن أصبح القيصر على رأس الكنيسة.

كان بطرس قد أدرك أن روسيا متخلفة عن الدول الأوروبية في كافة مجالات الحياة. وكان يرى مستوى الفكر في أوروبا أرقى بكثير منه في روسيا، وأن مستوى إعداد الجيوش وتسليحها وبناء السفن والأساليب التجارية المحلية والعالمية أكثر تقدما بكثير جداً مما هو في روسيا. وفوق هذا وذاك شاهد خلال تنقلاته في أوروبا نظماً عسكرية أعطت الدول الأوروبية تفوقا وأمنا كانت روسيا في حاجة ماسة إليهما لمواجهة قوى كبرى مجاورة لروسيا مخصرها في السهول الواقعة بين الشرق الأقصى وأوروبا، فلا هي بقادرة على أن تشارك أوروبا تطورها، ولا هي بقادرة على أن تشارك أوروبا تطورها، ولا هي بقادرة على أن تنفذ إلى بحر البلطيق ولا البحر الأسود.

لقد كانت روسيا في حاجة إلى عملية تجديد شاملة في الداخل، تمكنها من تنفيذ سياسة خارجية نشطة. وكان بطرس موقنا بالحاجة إلى رفع مستوى الإنتاج، بل وبأن رفع مستوى الجيش مثلا لا يعنى فقط إستخدام الأسلحة الحديثة وإنما رفع المستوى الفكرى أيضا لدى ضباط جيشه.

وعزم بطرس على أن ينقل الحضارة الأوروبية إلى روسيا، وكان هو نفسه قد عاشها في أحواض السفن في امستردام، وفي بلاط ملوك أوروبا. فاستقدم من أوروبا الألوف من الفنيين في مختلف فروع الحضارة الأوروبية. وعنى بصفة خاصة ببناء "جَيْشٌ عَصَرْى يستطيع أن يكسر الحصار الذي تشربه عليه السويديون والبولنديون " والأثراك العثمانيون. " "

إن مثل هذه الخطوات الجريقة الإصلاحية التي تستهدف تغيير شكل الدول تغييراً جذريا تتطلب رءوس أموال ضخمة. وكان بطرس يرى أن الشعب مستول عن تقديم هذه الأموال التي تنفق على رفع مستواه. وأسرف بطرس في فرض الضرائب حتى لقد كانت تفرض على أشياء عجيبة. وكان عبء هذه الضرائب يقع على الفلاحين أكثر من غيرهم لسبب بسيط وهو أنهم أكثر استقرارا، في متناول رجال الحكومة. ولهذا زادت القيود المفروضة على الفلاحين (الأقنان).

وفى التجارة، عنى بطرس بفتح مجالاتها، آخذا بالمذهب الاقتصادى الشائع حينذاك (المركانتيلية Mercantilism) وهى نظرية تقوم على أساس جعل الميزان التجارى لصالح البلاد بأن تكون صادراتها أكثر – إلى أقصى طاقة ممكنة – من وارداتها. ولهذا عنى بطرس الأكبر برفع قدرات بلاده الإنتاجية حتى توفر حاجاتها من الانتاج الصناعى، وتمكن الرأسمالية المحلية – بمساعدة الحكومة – من تكوين شركات كبيرة إنتاجية، حتى ترتفع معدلات التصدير - بواسطة الأسطول التجارى الروسى الذي أنشأه حديثا – إلى أقصى الدرجات.

وحتى خلال عملية خلق صناعات حديثه في ذلك الوقت، وهي مرحلة كان من الممكن أن تعطى الفلاح الروسي فرصة للتخلص من العبودية بالانتقال إلى المصنع، لم تترك هذه الفرصة له. إذ أن الفلاح القن مخول إلى عامل (قن) في المصانع وفي المناجم. فكان هذا أسوأ تطور في عمليات التجديد والتطوير في روسيا على عهد بطرس.

أما في مجال السياسة الخارجية، فقد كانت أولى جهوده موجهة ضد الأفراك العثمانيين الذين كانوا يسيطرون على سواحل البحر الأسود. وكان بطرس يدرك قيمة الوصول إلى مياه هذا البحر وجاءته فرصة طيبة لتحقيق هذا الانجاه بعد اعتلائه العرش بمدة قصيرة. إذ انتهز فرصة اشتباك الإمبراطورية الرومانية المقدسة في حرب مع الدولة العثمانية، وأعلن الحرب على الأخيرة وحصل من وراء هذه الحرب على ( أزوف ) Azou

وبصفة عامة كانت الجبهات الخارجية التي شغلت بطرس الأكبر هي: ١- الجبهة السويدية وكانت من أخطر الجبهات على مستقبل بطرس نفسه. ٢- الجبهة البولندية، وكانت ضعيفة ولكنها تعطى الفرص لقوى أخرى كى
 تتوسع على حساب بولندة وبالتالى تصبح خطرا على روسيا.

٣- الجبهة التركية العثمانية وهذه لم تعد مقصورة على مناطق التقاء الحدود العثمانية الروسية وإنما امتدت إلى تسابق بين القيصر والسلطان العثماني على الاستيلاء على أكبر قدر من ممتلكات الأسرة الصغوبة الفارسية المنهارة.

كانت المشكلة السويدية متداخلة مع المشكلة البولندية. فقد كانت بولندة كانت بولندة كانت بولندة كانت بولندة كالوليكية ضعيفة، وكانت جاراتها طامعة فيها، وكان على العرش البولندى رجل من أسرة فاز (() السويدية، ولكن كان الفرع الحاكم في بولندة متمسكا بكالوليكيئة وكانت هذه الأسرة لا تزال متمسكة بمطالبها في عرش السويد. كانت أسرة فازا البولندية من جهة نظرها - تربد أن تعيد الإيمان الى السويد، وكان ملوك السويد الباداء من جستاف أدولف() يسمون إلى تقويض هذه الأسرة الكاثوليكية، بل واحتلال بولندة نفسها.

ولربما كان في استطاعة ملوك السويد أن يحققوا أهدافهم كاملة لو لم تتدخل الإمبراطورية الرومانية المكاثوليكية من الإمبراطورية النمسالية) لإنقاذ بولندة الكاثوليكية من برائن بروتستنت الشمال. ولكن الأحقاد ظلت دفينة تنطلق من وقت لأخور والأمال تنتظر من يؤججها . وعندما اعتلى شارل الثاني عشر عرش السويد مخركت آمال السويد بقوة في اتجاه بولنده (١٧٠٠).

كان شارل الثاني عشر فنيا مزهوا بفتوته، زهوا بلغ به حد التهور، أحرز الكثير من الانتصارات على أعدائه في ألمانيا فكان ذلك عاملا جوهريا في إيمانه بكفاءته الخارقة، وقدرته على أن يذل أقوى الرجال والجيوش. وكان يعتقد اعتقادا راسخا أن جيشه ـ الذي كان يضرب بقوة في ألمانيا تارة وفي بولندة أخرى ـ لا يمكن أن

<sup>.</sup>Vasc (\)

<sup>-</sup>G. Adolf (\*)

ينهزم أمام أولئك الروس الأجلاف الذي كوّن منهم بطوس الأكبر جيشا ليدافع به عن بلاده ضد جيش السويد الذي كان مضرب الأمثال في التنظيم والقوة.

وكانت القوى العديدة التي أذلها السويديون تنتظر الفرصة لتتحالف فيما بينها ضد السويد. وعندما توفي ملك السويد في ١٦٩٧ عقد بطرس الأكبر حلفا مع كل من الدنمرك وبولندة ضد السويد. ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام ملك جيد شديد في العنف لا يتورع عن نقل المعركة إلى قلب أراضى أعدائه. فقد انتصر على الدنمرك وعلى أمير ساكسوني ليلتحم بعد ذلك بجيش بطرس الأكبر.

كان جيش بطرس كبيرا يناهز أربعة أضعاف جيش شارل الثانى عشر. ولكن الجيش السويدى كان موقنا من النصر، وكان يعتمد على قيادة ملتهبة الحماس، وكانت التجربة قاسية بالنسبة لبطرس الأكبر فقد انقض شارل الثانى عشر على الجيش الروسى في موقعة نافارا Navara (نوفمبر ١٧٠٠) فدحره وشتت شمله تشتينا.

حقيقة كان بطرس الأكبر قد أدخل بعض التعديلات والتجهيزات الحديثة على جيشة قبل (نافارا) ولكنه من بعدها أسرع في سياسة إعادة بناء الجيش على أسس أكثر عصرية. وكان بطرس الأكبر في حاجة إلى وقت يتمكن خلاله من إعادة بناء جيشه. ولقد أعطاه شارل الثاني عشر هذه الفرصة. وأغلب الظن أن شارل الثاني عشر – الذى انهمك في التحكم في بولنده تاركا الروس لشأنهم – إنما كان يستخف بالروس وبقيصرهم. وكان هذا أحد الأخطاء القاتلة التي وقع فيها شارل الثاني عشر.

فقد انتهز بطرس الفرصة تماما، وأعاد تشكيل جيشه وأسند قيادته إلى قائد عيقرى هو شرمتييف Sheremetief وتولى هذا القائد مهمة الاستيلاء على الولايات البلطيقية التي كانت خت يد ملك السويد. ولذلك بعد أن صفى شاول الثاني عشر مشاكله مع بولنده وساكسوني والإمبراطورية النمساوية وضع خطتة الجريئة ضد روسيا موضع التنفيذ.

هبط شارل الثاني عشر بجيشة إلى روسيا، وكان هذا من مصلحة بطرس الأكبر، بل لقد أمعن بطرس في استدراجه إلى داخل روسيا، وكانت كافة الظروف تخدم بطرس الأكبر، من حيث طول مواصلات خصمه، ومن اشتداد البرد على الجند السويديين، وكان بردا منقطع النظير في خلال تلك العمليات العسكرية.

وفى بلتان (۱۱ دارت الدائرة على الجيش السويدى وتشتت حتى أنه لم يبق مخت قيادة شارل الثانى عشر سوى عدة مئات استطاع بهم أن يفر الى الأراضى التركية (الحمانية).

فتح هذا الانتصار الكبير أبواب أوروبا أمام بطرس الأكبر، وأعطى الروس ثقة بأنفسهم بعد هذا الفوز على خيرة جيوش العالم حينذاك فرحفت القوات الروسية غربا للتوغل في بوميراليا ( البانيا) ولتحاول أن تصل إلى مواجهة ستوكهلم، وتخالف بطرس مع بروسيا التي انتهزت الفرصة وتوسعت على حساب السويد كما توسع بطرس في انجاه ليفونيا وفي الأجزاء الشرقية من فنلنده الحالية، وأطلت بذلك روسها على بحر البلطيق.

جاء هذا النصر في الوقت الذي كانت فيه عمليات بناء العاصمة الجديدة ... سان بطرس بورج -- تسير قدما لتكون نافذة روسيا على الغرب، ونمت هذه العاصمة حتى أصبحت واحدة من كبريات مدن العالم<sup>(٧)</sup>.

<sup>.</sup>Poltava (1)

<sup>(</sup>٢) ستظل سان بطرسبورج عاصمة روسيا حتى تنجع الثورة البلشفية فتتخذ من موسكو عاصمة للاعتماد السوفيتي. أما سان بطرسبورج فقد تغير اسمها بعد الثورة البلشفية إلى لنتجراد نسبة إلى لينين مؤسس الاعاد السوفيتي.

أما بالنسبة لفارس فكانت لدى بطرس الأكبر آمال نحو التوسع عبر ولايات فارس الفوقازية وتخويل بحر قروبن إلى بحيرة روسية. وتصادف أن كانت فارس تعانى مر العناء من غزوة أفغانية مدمرة، وصراعات متعددة بين القوى المتنافسة على العرش وكان مير محمود (الأفغالي) قد اغتصب العرش من الشاه حسين الصفوى ( الشاه الشرعى) في ١٧٧٢. فتجنب بطرس الأكبر الاعتراف بمير محمود الأفغاني، وبعث بسفارة إلى الشاه حسين.

ادعى الروس أن الغرض من هذه السفارة هو المطالبة بتعويض عما أصاب قافلة روسية من خسائر تكبدتها على يد خان (خيوه) التابع لإيران. وأما الغرض الخفى فكان محاولة لجس نبض قوى فارس تمهيدا للقيام بعمل عسكرى ضدها.

وخلال هذه السفارة الروسية أدركت الدبلوماسية الروسية أن (مير محمود) على جانب كبير من الجهل السياسى والاستراتيجي. وذلك عندما شكا اليه الدبلوماسيون من اختلال الأوضاع في شمال فارس. فبدلا من أن يؤكد عزمه على السيطرة والتحكم في تلك الجهات قال للروس أنه لا يملك القدرة على السيطرة على القيائل في تلك الجهات. فما كان من بطرس ... بعد أن علم بذلك ... إلا أن هبط الفولجا على رأس جيش مؤلف من ٢٢ الف مقاتل معلنا أنه لم يزحف على فارس طمعا في أراضيها، وإنما إنقاذا لها من الطاغية الأفغاني.

استولت القوات الروسية على (دربند)، وبينما هي تتابع زحفها وتوسعها وصل مبعوث من قبل السلطان العثماني معلنا أن استمرار الزحف الروسي على حساب الدولة الايرانية لا يعني إلا الحرب ضد الدولة العثمانية Casus Belli ولما كان بطرس الأكبر لا يرعب في الاشتباك مع العثمانيين في حرب من أجل التوسع في أرض إيرانية أثر أن يتوقف الزحف وأن يدخل في مفاوضات مع الباب العالى لتسوية الخلافات والوصول إلى حل يرضى الطرفين على حساب إيران.

ولم تلبث أن دارت المفاوضات بين الطرفين، واتفقا على اقتسام فارس فى معاهدة وقعت في ١٧٢٤ . قضت بأن مخصل روسيا على سواحل بحر قزوين وبعض الولايات الفارسية الشمالية حتى نهر آراس. ولكن لم يلبث بطرس الأكبر أن توفي في ١٧٢٥ بينما ظهر في فارس قائد من طراز جديد عنيف ضد كل من يحاولي أن يضوي أن يحاولي أن يضع يدء على أرض فارسية وهو نادر شاه فائرت الحكومية الروسية أن تعيد إلى فارس ماسبق أن استولى عليه بطرس الأكبر.

حقيقة تعرضت أمور روسيا بعد وفاة بطرس الأكبر لعدة أزمات ولكن بعد أن تولت « كاترين الثانية» العرش عادت روسيا إلى نشاطها المسكرى الكبير خاصة ضد بولنده والدولة العثمانية وفارس.

فبالنسبة للدولة العثمانية انتصرت روسيا في حربها الطويلة (١٧٦٨) التي وأرغمت السلطان العثماني على عقد معاهدة كوجك قينارجي (١٧٧٤) التي نمثل نهاية قوة الدولة العثمانية. ولكن يلاحظ أن كاترين الثانية كانت منتصرة، وكانت جيوشها من خانات القرم، وإلى جانب هذا كانت جيوشها من شمال البلقان صوب قلبه في اتجاه الآستانة قادرة على أن تفرض شروطا قاسية للغاية على السلطان ولكن شروط (كوجك فينارجي) – رغم شدتها للحقيقة الوطأة نسبيا، وهذا يرجع في حقيقة الأمر إلى نظرية التوازن الدولي.

لقد كانت الإمبراطورية النمساوية وحكومة بروسيا تنظران بعين القلق الشديد إلى التوسع الكبير الروسي في البلقان فلقد كان هذا البلقان (العثماني) نفسه مجال الإمبراطورية النمساوية الحيوى الذي تسعى إلى التوسع فيه. أما وقد انطلقت روسيا في انجاه البلقان فإنها أصبحت على مستوى من التفوق يخل بالتوازن الدولي ويتطلب من الإمبراطورية النمساوية تدخلا سريعا وحاسما ضد نمو القوة الروسية هناك. ومن هنا كانت الأمور تشير إلى قرب أزمة بين سان بطرسبورج وفينا قد تتحول بسرعة الى حرب.

وكانت بروسيا لا تريد أن تقع مثل هذه الحرب التي لابد وأن تجد نفسها متورطة فيها وكانت الأحوال المالية لفردريك ملك بروسيا - سيئة لا تتحمل حربا كبيرة أوروبية كتلك التي خاضتها بروسيا من قبل (حرب السنين السبع (۱۷۹۳\_۱۷۵۷)، ومن ثم كان من مصلحة بروسيا أن مجمد وسيلة توقف بها الصدام بين الدولتين الكبريين، ومخقق للجميع مكاسب تبقى على التوازن الدولى ولا تخل به. ولذلك تركزت الانجاهات فيما يلى:

١ـ عدم انطلاق روسيا في البلقان بأن تعقد معاهدة مع الدولة العثمانية
 كوجك فينارجي) تعيد معظم ما فقدته الدولة العثمانية في البلقان إليها.

٧- اقتسام كل من روسيا وبروسية والنمسا لبولنده.

ومعنى هذا أن التوازن الدولى أصبح أداة لتحطيم الدول، وليس أداة دولة أوروبية كبرى من التوسع على حساب دولة أخرى. لقد ذهبت بولنده ضحية للنظرية الجديدة للتوازن الدولي.

وكان مجاح التقسيم الأول لبولنده في ۱۷۷۲ مثيرا لشهية الدول الثلاث لتكرار عملية التقسيم، خاصة وأن التقسيم تم بلا حرب وبلا تكاليف بينما حصلت الدولة المعتدية على مكاسب كبيرة.

ففى ١٧٩٣ اتفقت كل من بروسيا وروسيا على اقتطاع أجزاء من بولندة بينما تعوض النمسا في الالزاس واللورين بعد الاستيلاء عليهما من فرنسا (الثورة). ولكن الذى حدث هو أن بروسيا وروسيا حصلتا على حصتهما في بولنده دون أن لتمكن النمسا من الحصول على الالزاس واللورين. فخرجت خاسرة من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت النمسا ترى أن ذلك الاتساع الذى حصلت عليه كل من روسيا وبروسيا أخل بالتوازن الدولى، وأنه لابد من أن تحصل النمسا على توسع في مجال جديد أو تنقل قواتها التي كانت تخارب فرنسا (الثورة) في ١٧٩٥ إلى القتال ضد بروسيا وروسيا على أرض بولنده من أجل الحصول على قسم منها. فأدى هذا إلى التقسم الثالث لبولندة الذى أزالها من الخريطة.

كانت عمليات التقسيم المتتالية هذه تلاقى مقاومة من جانب الشعب البولندى، هي في الواقع صورة من صور المقاومة القومية الوطنية المبكرة. ولكن لم تستطع هذه المقاومة أن تغير شيئا من النكبة التي حلت بالبلاد.

وبما ساعد على أن تنحدر بولنده إلى هذا الممير المروع:

 ان بولنده الضميفة كانت بين قوى عنيفة بعضها كان ناشفا (بروسيا وروسيا) وبعضها قديم (الدولة العثمانية والإمبراطورية النمساوية).

٢\_ كانت بولنده تخصل على تأييد وعطف أوروبا بسبب مجهوداتها المضنية ضد الدولة المثمانية ولكن منذ أن بدأ الوهن يدب في الدولة المثمانية، بدأت قوى النبلاء تشعر أن البلاد البولندية أصبحت بعيدة عن الخطر، فانصرف النبلاء إلى الاقتتال على المناصب والأراضي والحكم، الأمر الذي أنهك البلاد إلى حد كبير.

۳ كان جمل العرش انتخابا سببا في أن يتقاتل الطامعون فيه مما كان يصيب بولنده بالخراب والدمار من وقت لآخر، خاصة وأن نبلاء بولندة أنفسهم كانوا غير متفقين، بل كانوا مستعدين باستمرار للإستعانة بالقوى الأجنبية.

كانت هناك أقسام كبيرة من الشعب البولندى نفسه غير عابقة بمصير البلاد، فقد كان الشعب المستعبد بواسطة النبلاء غير معنى بما يحدث من تقسيمات لبلاده، وكان اليهود - كانوا أقلية كبيرة - لا يهمهم أن يكونوا مخت حكم نمساوى أو بروسى أو روسى إذ كانوا يعنون فقط باستمرار أرباحهم المالية.

وبينما بولندة في طريقها إلى الزوال كانت هناك دولة كبيرة على النظام الأوروبي تظهر في العالم الجديد.

## الفصــل الثالث عشر

ظمور بروسيا واثره على توازن القوى خلال القرن الثامن عشر

تمتبر بروسيا واحدة من أهم الدول التي ظهرت في المصر الحديث ومنذ أن أصبحت قوة لها مكانتها في أوروبا منذ منتصف القرن الثامن عشر ارتبطت كثير من السياسات الأوروبية في قلب القارة بالموقف الذي يتخذه ملك بروسيا.

والنواة التى بدأت منها بروسيا هى مقاطعة براندنبورج بين نهرى الميز والألب. وهى واحدة من المقاطعات التى انحدرت من العصور الوسطى. وكانت قد أنشقت مقاطعة براندبورج كمركز (١) متقدم ضد هجمات السلاف بين نهر الألب وبولندة.

وكان هذا المركز Mark يسند إلى موظف كبير- يلقب «ماركراف»- بواسطة إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. ولم يلبث لماركراف أن حصل - بسبب نمو قوته خلال القرن الرابع عشر - على منصب ولقب ناخب<sup>77</sup> للإمبراطور.

وقد عانت هذه المقاطعة الكثير من الاضطرابات الداخلية حتى أسند الإمبراطور سجسموند (٢٠ حكمها إلى فردريك هوهنزلون (١٠ الذي ستستمر أسرته في الحكم حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ١٩١٨. أي سيمتد حكمها زهاء خمسة قرون.

Mark, March (1)

Elector (Y)

Sigsmond (T)

Hohenzollern (t)

ولم يكن موقع أو إمكانيات براندبورج يوحى بأنهاستتطول على هذا النحو الكبير لتصبح في أواخر القرن التاسم، دولة أوروبية عظمى. ولكن مما لاشك فيه أن لأسرة هوهنزلرن دوراً كبيراً في دفع هذا التطور في هذا الانجاء. وهو تطور كان يعتمد باستمرار على قوة عسكرية أكبر من المألوف. فلقد عنيت هذه الأسرة منذ اسناد براندنبورج إليها بأن يكون لديها من الأسلحة النارية – وكانت من الأسلحة المتقدمة حينداك – ما يمكنها من أن تلعب دوراً رئيسيا في منطقتها.

كان حكام مقاطعة براندبورج من بيت هوهنزلرن في خضم مضطرب خلال أومة الحروب الدينية التي اجتاحت ألمانيا خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. وخلال هذه الأزمة، وجد ناخب براندبورج أن مصلحته تتركز في أن يقف إلى جانب الأمراء الألمان اللوثريين ضد الإمبراطور شارل كنت (الخامس)، بل وبخول الناخب نفسه إلى اللوثرية. ومع هذا ظل الهوهنزلرن حكام مقاطعة براندنبورج على هامش الأحداث الكبرى حتى إذا ما امتدت سيطرتهم إلى بروسيا Prussia برز من أهم دورهم في المجال الدولى. إذ أن امتداد حكمهم إليها وإلى بوميرانيا (١٠) يعتبر من أهم تطورات أوروبا خلال القزنين السابع عشر والثامن عشر ونظرة عامة على أوضاع بروسيا قبل سيطرة الهرهنزلرن عليها تبين كيف آلت هذه المقاطعة الكبيرة إليهم.

كانت بروسيا في القرن الخامس عشر عتب سيطرة ما عرف باسم الفرسان التيوتون Teuton. وكانوا على قوة وصلابة مشهورة في نشر كلمة الكنيسة في تلك الجهات الموحشة. ولم تلبث أن دارت المعارك التقليدية بين القوى الحيطة بالمنطقة. وكان طبيعيا أن يصطدم هؤلاء الفرسان التيوتون بالدولة الكبيرة المجاورة لهم (بولندة) التي كانت صاحبة الحق في أراضى التيوتون. وبعد. جهود مضنية من الطرفين احتفظت بولندة بشطر من بروسيا (بروسيا الغربية البولندية) وانفرد التيوتون بما عرف باسم بروسيا الشرقية.

كانت السيطرة الهوهنزلرن في أول الأمر على أجزاء فقط من بروسيا بوميرانيا، تم استكملت فيما بعد السيطرة الكاملة عليهما.

وحيث أن نظام الفرسان التيوتون كان ملائما لتلك القرون السائفة من العصر. الوسيط فإنه لم يلبث أن أخذ في التدهور حتى أصبحت بروسيا الشرقية دوقية ختت حكم فرع من فروع أسرة هوهنزلرن الحاكمة في براندنبورج. فكان طبيعيا أن يكون هناك تقارب وطيد بين فرعى الأسرة، وحانت فرصة ذهبية لتوحيد ممتلكات الفرعين خت حكم منتخب براندنيورج جون سجسموند في ١٦١٨ في أعقاب وفاة حاكم بروسيا الشرقية دون وريث، فأصبح جون سجسموند حاكما على بروسيا الشرقية وعلى انذنبورج، وأصبح منذ ذلك الوقت أميراً له مكانته في سياسات وسط أوروبا.

كانت بروسيا تعانى حينذاك من عدم وجود المقومات لتكوين دولة. فمن حيث القوة البشرية. كانت بروسيا الشرقية قليلة السكان بسبب الفقر المنتشر في تربة المنطقة، وعدم توفر ثروة معدنية تعين على تجمع السكان حولها. كما أنها كانت متطرفة في اتجاه شمال شرق أوروبا وهي مناطق أقل في مستواها الحضارى عن بقية أجزاء أوروبا الغربية. وكان الفارق الحضارى بين بروسيا الشرقية وأوروبا الغربية واضحا. ولكن هناك شبه إجماع لدى المؤرخين الفرنسيين والانجليز على أن هذا الشعب البروسي - رغم تلك المستويات المتدنية من الحضارة - أعطى الأسرة الهوهنزلرن طاقة بشرية صلبة العود،، تطبع حكامها قطاعة عمياء على حد قول بعض هؤلاء المؤرخين. فعوض ذلك الكثير من نواحى النقص في مقومات الدولة هناك.

ومن ناحية الموقع كانت بروسيا الشرقية نجاور بولنده، وكانت مملكة لها وزنها حينذاك. ولكن المعضلة الصعبة الحل - التي كانت تواجه المسئولين عن الدفاع عن بروسيا- هي أن بروسيا كانت مجرد امتداد للمسهل البولندى، فلم تكن لبروسيا حدود جغرافية يمكن أن تستند إليها عسكريا وسياسيا، ولهذا كانت مسئولية الحكام من أسرة الهوهنزلرن في برلين(۱) كبيرة ومعقدة خاصة وأن وراثة الهرهنزلرن لبروسيا لم يؤد إلى قطع نهائي لما كان بين هولندة وبروسيا من علاقات إقطاعية. ولهذا عمل حكام الهرهنزلرن على التخلص نهائيا من هذه القيود الاقطاعية.

وفى الوقت الذى أصبحت فيه بروسيا يخت حكم هوهنزلون براندنبورج، كان هؤلاء قد مدوا سيطرتهم (١٦١٤) على كليفز Cleves وعلى بعض الأراضى الألمانية الصغيرة الواقعة على الرين وبذلك أصبحت هناك ثلاث مجموعات من المناطق الواقعة مخت حكمهم عندما وقعت حرب الثلاثين عاماً (١٦٦٨-١٦٤٨):

 ١ - بروسيا الشرقية وتفصلها عن براندنبورج أراضى بروسيا الغربية البولندية وبوميرانيا.

٢ - براندنبورج.

۳۳ ممتلكات الهوهنزلرن على الرين وهي الدوقيات الصغيرة كليفس، مارك،
 رافنزبرج Cleves Mark, Ravensberg.

على هذا النحو كان الهوهنزلون مسئولين عن الدفاع عن ممتلكاتهم المتناثرة في وجه قوى كبيرة تقع على مقربة منها من شرق (بولندة) ومن جنوب (الإمبراطورية النمساوية) ومن شمال (السويد) ومن غرب (فرنسا).

إن مثل هذه الأوضاع الاستراتيجية والسياسية التي كانت تفرض نفسها على الهوهنزلرن حثتهم على التباع سياسة خاصة سواء نحو الدول الكبرى المجاورة، أو نحو الأقاليم الواقعة تحت حكمهم، كما كانت تحت على أن يصبح توحيد هذه الوحدات السياسية وترابطها سياسيا وجغرافيا هدفا سياسيا من أهداف أسرة الهوهنزلرن.

كان يتطلب تحقيق هذا الهدف الاستيلاء على المقاطعات الفاصلة بين ممتلكات الهوهنزلرن وبالتالى كان هذا يتطلب أيضا حربا ضد القوى المتعددة سواء المالكة لتلك المقاطعات الفاصلة بين ممتلكات الهوهنزلرن، أو القوى التي كانت تكره نعوقوتهم. ولقد كان من سوء حظ الهوهنزلرن أن نشبت حرب الثلاثين عاما (١٦١٨) في نفس العام الذى ضموا إلى حكمهم بروسيا الشرقية. ومن ثم لم تكن هناك فرصة مواتبة لأن يستخدم الهوهنزلرن إمكانيات بروسيا الشرقية في تقوية جانب براندنبورج أمام القوى المتصارعة في تلك الحرب الطويلة الطاحتة. وكان من سوء حظ الهرهنزلرن أيضاً أن تكون (ألمانيا) بالذات هي مسرح الحرب محلال تلك الحنة الطويلة. فأصيبت البلاد الواقعة تحت حكم الهوهنزلرن بأضرار مروعة. وهناك مثلان يضربان على مدى التخريب الذي أصاب البلاد فبرلين، عاصمة الهوهنزلرن، هبط تعداد سكانها من ١٤ ألف نسمة إلى ستة آلاف فقط. أما الثاني فيتعلق بفرانكفورت، إذ لم يبق بها من سكانها الاثنى عشر ألفا سوى ألفين فقط. هذا بالنسبة للمدن، أما بالنسبة للأرياف فقد كانت الخسائر أبشع وأكثر فظاعة. فقد بالاست مئات القرى، وخربت مساحات واسعة بأكملها حتى بانت شبه مهجورة.

لقد كانت ضخامة الجيوش المشتركة في حرب الثلاثين عاماً، وقسوة التخريب الذي حل بالبلاد من العوامل التي جعلت جورج وليم هوهنزلرن (١٦١٩- ١٦٤) قرما بجوار العمالقة.

على أن فترة حكم جورج وليام هوهنزلرن كانت في نفس الوقت مفعمة بدروس علمت الهوهنزلرن الكثير من علوم السياسية والحرب. ولقد أفاد كثيرا فرديك وليم - من تلك الدروس. فرديك وليم - من تلك الدروس. وما ساعده على ذلك أن اندماج بروسيا وبراندنيورج تخت حكم الهرهنزلرن كان قد مرت عليه فترة طويلة نسبيا وبدأ يؤتي ثماره. ولاشك أن شخصية فردريك وليم القوية تختلف عن شخصية جورج وليم الضميفة. ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الظروف التي حكم خلالها فرديك وليم تختلف عن ظروف سلفه اختلافاً رئيسيا.

لقد جاء جورج وليم إلى الحكم مع بداية حرب الثلاثين عاماً، والدول الكبرى لا تزال في عنفوان قوتها، وكانت رغباتهم جامحة في الزحف وفي خوض المحارك، بينما بدأت مفاوضات الصلح بين القوى المتصارعة ابتداء من ١٦٤٣. ومن ثم كانت مهمة فردريك وليم هي المساهمة في توزيع المكاسب على ماثدة مفاوضات عقد الصلح. ومن ثم يجب أن يفرض نفسه على هذا الموقف، وأن يلفت النظر إلى قدرته في التأثير على الأوضاع.

لقد كان فرديك وليم يدرك- بعد أن تولى الحكم- أن قدراته العسكرية محدودة، وأنه إذا كان يهد الارتفاع إلى مستوى المساهمة في المفاوضات الدائرة فيجب أن يخلق جيشاً يحقق به هذا الهدف. وحيث أن جيشه كان مؤلفاً في غالبيته العظمى من المرتزقة الذين لا يمكن الاعتماد على أخلاصهم المشكوك فيه، فقد سرح هؤلاء المرتزقة وكون جيشاً جديداً من رعيته هو، مرتبطاً به كل الارتباط.

وليس معنى هذا أن فردريك وليم أعد جيشا ضخما جراراً. فإن جيشه الجديد لم يتجاوز الثمانية آلاف جندى. إلا أن هذا العدد كان كافيا لأن يحقق أهدافاً كثيرة لفردريك وليم، والسبب في هذا هو أن حجم الجيوش - بصفة عامة لم يكن كبيرا، وكانت الأسلحة النارية - لا تزال - محدودة الاستخدام، وكان في استطاعة جيش مثل جيش فردريك - إن يتزود بأسلحة نارية تمكنه من التصدى لجيش دولة كبيرة مثل الإمبراطورية الرومانية المقدسة. حقيقة ربما يكون من العسير على جيش الهوهنزلرن - الصغير نسبيا - أن يتغلب على جيش دولة كبيرة أوروبية عربقة في التاريخ المسكرى، ولكن ظروف العصر كانت تمكن الهوهنزلرن من أن يصلوا إلى أهدافهم في حرب ضروس.

فلقد كانت الأمور الأوروبية والانجاهات السياسية لا تتحكم فيها قوة الجيوش فقط. وإنما كذلك نظرية توازن القوى. وبالتالى ستكون هناك دول كبرى فى حاجة إلى جيش الهوهنزلرن ضد قوة أخرى تهدد باختلال هذا التوازن، وحيث أن بمتلكات الهوهنزلرن على مقربة من قلب الامبراطورية الرومانية المقدسة فإن جيش هذه الأسرة الحاكمة يجب أن يحسب حسابه خاصة وأن فردريك وليم عنى بتجهيزه وإعداده أعظم عناية. قلا غرو أن عرف كيف يمنع السويد من التهام كل بوميرانيا خلال التلائين عاما أو فى صلح وستفاليا ١٦٤٨ إذ استحوذ هو على جزء من بوميرانيا ضمه لمتلكاته.

لقد كان استيلاء فردريك وليم على هذا الجزءمن بوميرانيا من العوامل التي رسخت من مسئولية الهوهنزلر إزاء توحيد ممتلكاتهم.

كان هذا التوحيد يتطلب خطوات دبلوماسية وعسكرية. وكان فردريك نفسه في حاجة إلى اعتراف بعض الدول الأوربية وخاصة الطامعة في بروسيا الشرقية مثل السريد، كما كان في حاجة لأن يصفى كافة الارتباطات الإقطاعية التي كانت تربطه بملك بولنده، ولهذا مخالف مع السويد ضد بولندا حتى حصل على اعتراف السويد به دوقا على بروسيا الشرقية. ولم يلبث أن انتصر على السويديين في ١٦٧٥ في محركة فهربلن المجتلبين في الأيام المقبلة».

تابع خليفته وابنة فردريك (١٠ (١٦٨٨ - ١٧١٣ ) سياسة أبيه في الحصول على مكانة سامية في أوربا تليق بهذا الاتساع الذي بلغتة ممتلكات الهوهنزلرن. فأخط يحث إمبراطورية الدولة الرومانية المقدسة على إعلانه ملكا على بروسيا. وظل الإمراطور ممتنعا حتى اضطر إلى ذلك.

فقد وجد الإمبراطور نفسه فى حاجة إلى مساعدة فردريك \_ أمير براندنيورج ودق بروسيا \_ فى حرب الوراثة الأسيانية. فوافق فردريك أن يقدم المساعدة المطلوبة فى مقابل الحصول على الإمبراطور، ولقد كان هدا صعبا على الإمبراطور، إذ أنه بذلك كان يخلق مملكة قوية \_ إلى حد ما \_ بجواره مباشرة. ولكنه كان مضطرا فمنحه لقب ملك. وتوج فردريك نفسه فى ١٧٠١ فى كاتدرائية كونجزبرج Konigsberg

وليس فردريك هو أول أمير أو دوق ألماني يحصل على لقب ملك. وإنما أسرة هانوفر الألمانية التي اعتلت عرش انجلترا، وهناك منتخب ساكسوني الذي أصبح ملكا على بولنده ولكن هناك فارق بين إعلان ملكية بروسيا وهاتين المملكتين، وغيرهما فلقد كانت الملكية في كل من انجلترا وبولنده ترتبط ارتباطا وإهيا بهانوفر وسكسوني. (١) هو نفسه صاحب براندلبورج علال النترة، ولكنه اكملك ليرسيا من (١٧٠١ ـ ١٧٠١). أما بالنسبة لبروسيا فإن ملكها جعل ممتلكاته المشتنة نحت تاج واحد، وظهرت دولة جديدة على جانب من القوة والانساع على مقربة من قلب الامبراطورية الرومانية المقدسة.

وعلى يد فردريك الأول \_ ملك بروسيا ابتداء من ١٧٠١ \_ ستبذل مجهودات كبيرة لتقوية الجيش البروسي ووضع كافة قدرات المملكة في خدمة الجيش أولا وقبل كل شيء.

ولقد سبقت الإشارة إلى نمو ذلك الجيش الصغير نسبيا على بد المنتخب الأعظم فردريك وليم (١٦٤٠ مـ ١٦٨٨) وقيمته الكبيرة في تخقيق أهدافه. ولكن عند تكوين هلا الجيش برزت له قيمه كبرى أخرى . فبينما مكانت مملكة بروسيا غير مترابطة الأجزاء وكانت عبارة عن وحدات إقليمية منفصلة كان الجيش على غير ذلك، كان الجيش بوتقة صهرت كافة الشخصيات وجملتهم كتلة واحدة تدافع غير ذلك، كان الجيش المرود جيش بروسي متحد اتخادا تاما قبل أن تظهر الله الدحدة.

ولقد وضع المنتخب الأعظم فردريك وليم. ومن بعده ابنه فردريك وليم . ومن بعده ابنه فردريك الأول ( ١٦٨٨ - ١٧١٣) الفالمية العظمى من دخل المملكة في خدمة الجيش. وكان دخل ملكية بروسيا منحصرا في مصدرين كبيرين رئيسيين:

١\_ دخل المتلكات الملكية.

٢... الضرائب.

وعلى المكس تقريبا من بقية الدول الأوربية حينذاك كانت ممتلكات التاج تستطيع أن تنفق على الإدارة الحكومية وعلى متطلبات الجيش. وكلما زادت هذه المتطلبات وضعت الحكومة الملكية ونفذت مشاريع اقتصادية كبيرة تكون مدخولاتها وقفا على النفقات الحكومية، وبوجه خاص على الجيش. كما أصبح نمو الانتاج الاقتصادى المرتبط بحاجيات الجيش يتحكم في مستوى الازدهار في البلاد. فلقد أقيمت في برلين مصانع للأسلحة النارية (البنادق والمدافع) ومصانع لإعداد اللخائر . وغير ذلك من الصناعات اللازمة لجيش حديث بمستوى ذلك المصر.

ووجد المنتخب الأعظم في طبقة اليونكر البروسية الأرستقراطية مصدرا هاما للضباط اللازمين لجيشه. وكان هؤلاء يمجدون المسكرية النظامية المتفانية في خدمة الاسرة الحاكمة. ولا شك أن انتشار العقيدة اللوثرية كان له أثره الكبير في شدة الولاء من جانب هؤلاء اليونكر للأسرة الحاكمة الهوهنزلزية. فالمعروف أن اللوثرية تقرض على اتباعها الولاء العميق بالأمير الحاكم . ومن هنا كانت صفات طبقة اليونكز لي جانب تعلقهم العقائدي بالأمير الحاكمة \_ تضفى على الجيش البروسي مظهرا إلى جانب تعلقهم العقائدي بالأمرة الحاكمة \_ تضفى على الجيش البروسي مظهرا رائما من العزم بالجيش والأرض والملك. وأسس فرديك الأول مدارس لتدريب أبناء طبقة اليونكز وأصبحوا مفخرة بروسيا من بعد.

وفى سبيل ذلك الازدهار الصناعى لسد حاجات الجيش، وسعيا وراء الأيدى العاملة الفنية، والمهارات التجارية فتح المنتخب الأعظم مملكتة أمام هجرات من سويسرا وهولنده ومن هوجونوت فرنسا. ومن اليهود المهاجرين من بولندا. وباستثناء اليهود. كانت عقيدة أولئك المهاجرين هي البروتستنية بمختلف أشكالها.

ولكن الملوك من أسرة الهوهنزلرن لم يفتحوا أمام الفلاحين مجالات التقدم. بل أغلقوها في وجوههم. فقد ضحى المنتخب الأعظم بالفلاحين في سبيل كسب الارستقراطية البروسية إلى جانبه، وفي سبيل الحد من مطالباتها بنظم حكم دستورية أو تمثيلية خد من سلطاته المطلقة، ولقد رضيت الارستقراطية باستمباد الفلاحين فكان هذا سبيا من أسباب تخلف القاعدة الشعبية الألمانية عن غيرها \_ نسبيا \_ خاصة إذا قيست بمثيلتها في انجلترا.

وأدت هذه السياسة الداخلية الصارمة إلى نتيجة أخرى هامة وهي ضعف عوامل نمو الطبقة الوسطى في بروسيا. وكان مظهرها في بروسيا يختلف عنه في بقية دول غرب أوروبا. فالطبقة الوسطى في بروسيا كانت أغلبيتها من موظفي الدولة، وسُؤلاء في خدمة المحكومة والجيش، ولا تستطيع أنْ تشكل قوة قادرة على فرض نفسها على الحكم أو الجيش

وعلى أى حال استطاعت ملكية الهوهنزلرن أن تستخدم جيشها هدا فى الحصول على مكاسب أرضية هامة، بعد أن خاضت غمار حروب مربرة فى قلب أوروبا، وفي أواسط القرن الثامن عشر هذه انقلبت معايير التوازن الدولى. وهذا يتضح خلال حرب الورائة البولندية (1)

وحرب الوراثة البولندية (٢٠ - ١٧٤٨) ١٧ وحرب السنوات السبع (١٧٥٠ ـ ١٧٤٣) فقد كشفت هذه الحروب عن قيمة بروسيا الجديدة في توجيه سياسات أوروبا، ووضعت الإمبراطورية النمساوية في مآزق خطيرة أكثر من مرة ووضعت فرنسا على حافة الثورة الداخلية، وجعلت من انجلترا صاحبة امبراطورية علمة في العالمين القديم والجديد.

War of The Polish Succession (1)

War of the Austrian Succession (Y)

Seven Years War (Y)

## الفصسل الرابع عشر

حروب القرن الثامن عشر ۱۷۲۰ – ۱۷۲۰

كان ظهور بروسيا، وظهور روسيا، وكل منهما على أحد جوانب الامبراطورية الرمانية المقدسة (الإمبراطورية النمساوية) سببا في أن تتعقد علاقات الدول الأوروبية بعضها ببعض. فلقد كانت بروسيا ملكية بروتستنتية، وروسيا أرثوذكسية، أما الإمبراطورية النمساوية فكانت ملاذ وأمل الكاثوليكية في أن تستميد تفوقها على حساب البروتستنت في أوروبا وخارج أوروبا، ولكنها كانت امبراطورية تماني من التفكك الداخلي الشديد، فهي مشكلة من قوميات متعددة، وبالتالي كانت تضم عددا من المجتمعات المتباينة المختلفة التقاليد وكانت القوى التي تربط هذه الإمبراطورية بعضها بعض قوى بوليسية عسكرية، أو مذهبية شديدة (مثل اليسوعيين).

وكانت ممتلكات الإمبراطورية متصلة ابتداء من قلب أوروبا في انجاه الشرق حتى مناطق الصدام الصليبي بينها وبين الدولة العثمانية في شمال البلقان، ولكن كانت هذه الإمبراطورية النمساوية قد حصلت على الأراضي المنخفضة (بلجيكا) من أسبانيا بمقتضى معاهدة أوترخت ١٧١٣. فإذا بهذه الممتلكات المجاورة لفرنسا ... عدوة النمسا التقليدية .. تصبح عبا على الإمبراطورية بسبب الصموية البالغة في الدفاع عنها أمام غزو الجيش الفرنسي لها.

وكانت ظروف النمسا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الثامن عشر تغرى القوى المعادية المتربصة بها بأن تنقض عليها متحالفة أو فرادى ويجلى هذا في أعقاب وفاة الإمبراطور شارل السادس في أكتوبر ١٧٤٠. وكان شارل السادس هذا قد ضحى بالكثير من أراضى السمسا ومصالحها التجارية من أجل الحصول على موافقة ملوك أوروبا على أن ترثه ابنته ماريا تريز (11 العرش وأراضى الامبراطورية وكانت هذه المرأة على الطراز من نساء القرن الثامن عشر العنيدات ذوات الطموح العالى دون أن تكون لديها المواهب الخارقة التى كانت تتطلبها ظروف منتصف القره الثامن عشر الذى ظهر خلاله عدد من عباقرة الفنون السياسية والعسكرية لم بظهر أمثالهم فى النمسا، بل لقد كان جيش النمسا حينذاك ضعيفا، لا يتناسب مع مساحة تلك الامبراطورية الواسعة.

ولقد كان مجرد إسناد العرش إلى امرأة حينذاك كفيلا بأن يثير انشقاقا فى داخل النمسا نفسها، وكفيلا بأن يحث الطامعين فى العرش الامبراطورى بأن يمتشقوا الحسام لانتهاز الفرصة، وكان هناك عدد ليس بالقليل من المطالبين بالعرش، وكانت حجتهم تسندها أحيانا دول قوية معادية للنمسا. فلقد أخذت فرنسا جانب المطالبين بالعرش وهو شارل البرت<sup>(٢)</sup> منتخب بافاريا، رغم أن ملك فرنسا كان قد تعهد من قبل بالاعتراف بماريا تريزا امبراطورية بعد وفاة أبيها.

كذلك تطلبت بعض الدويلات والدول إلى اقتطاع أجزاء من الإمبراطورية انتهازا لهذه الفرصة، فأسبانيا كانت تطمع في ما تملكه النمسا من مساحات واسعة في إيطاليا، وتطلع ملك سردينيا شارل ايمانويل إلى أن يضع يده على ميلان، وفرنسا كانت تطمع في الأراضى المتخفضة (النمساوية) ولوكسمبورج، وكان أوغسطس منتخب ساكسونيا يطمع في بعض الممتلكات النمساوية متخذا من زوجتة النمساوية وسيلة لللك.

ولكي تقطع ماريا تريزا الطريق على أولئك المطالبين والمدعين بأحقيتهم في العرش الإمبراطوري، أعلنت زوجها امبراطورا.

<sup>(</sup>١) Maria Theresa وكانت متزوجة من فرانسيس أمير اللويهن، وكانت لا تزال هي سن الشناب مدما اعتلت العرض، ولم تكر. لديها خيرة عميقة بأصول السياسة والعرب نصفة عامة

Cahrles Albert (Y)

ولكن أخطر طامع هي ممتلكات الإمبراطورية النمساوية كان فردريك الثاني ملك النمسا ( 174 - 1747) وكان رجلا عبقريا بلا جدال، وكان يدرك حقيقة هامة وهي أن مملكته صغيرة ومحدودة الموارد، وأن ملوك أوروبا في تخالفاتهم وعداواتهم يضعون توازن القوى في أوروبا مصيب أعينهم، وأن بلاده خلال ما سيسسب من حروب ستكون ميدانا لها. ومن ثم فإن التمسك بأهداب الفضائل السياسية \_ وهي فضائل كانت تنقص كافه ملوك وحكومات أوروبا حينذاك \_ كان في نظره من تراث الفلاسقة. وأن عليه أن يلمب بالسيف والقلم واللسان وبكافة الوسائل لمواجهة العمالقة الرابضين حول وعلى مقربة من مملكته.

ولهذا شن فردريك الثاني هجوما مفاجئا استولى به على سليزيا مفتتحا بذلك الوراثةالنمساوية

لقد كان هذا الاستيلاء الفادر لقطعة من أئمن أراضى الإمبراطورية النمساوية كفيلا بأن ترد عليه الإمبراطورية النمساوية بإعلان الحرب وخوض المعارك. ولكن عاملا آخر جعل النمسا شديدة الحماس لقتال فردريك الثاني . فبروسيا كانت في نظر حكومة النمسا تابعا لها حتى وقت قريب. فإذا به يوجه الضربه إلى (سيده) . ومن ثم كان استيلاء فريدريك الثاني على سيليزيا ضربة قاسية جدا لماريا تريزاء وأشد منها قسوة الانتصار الكبير الذى أحرزه على جيش النمسا في موقعة ملوويتز(11) ، تفك المدركة التي كشف أمام ملوك وأمراء أوروبا مدى الضعف الذى كان عليه جيش الإمراطورية النمساوية.

فتحرك شارل البرت منتخب بافاريا والمطالب بعرش الإمبراطورية. وتخركت من وراثه فرنسا. وأدركت انجلترا أن القوى المعادية للنمسا تستطيع أن تمزقها، فحثت الحكومة الانجليزية ماريا تريزا على أن تستجيب إلى مطالب فردريك الثانى فى سيليزيا وتتنازل عنها وبذلك تتخلص من هذه الحربة القوية الموجهة إلى قلب الإمبراطورية النمساوية.

Mellowitz (1)

ولقد كانت الفرصة مواتية لأن تصل ماريا نريزا مع فردريك الثاني إلى تسوية على هذا الأساس، حيث أن فردريك كان ينظر بعين القلق إلى التدخل الفرنسي. ولكن ماريا تريزا رفضت رفضا باتا أن تتنازل عن سليزبا. وبالتالى أعطت لفردريك الحجة التي جعلتة يتحالف مع شارل البرت وفرنسا في ١٧٤١.

وبعتبر عام ١٧٤١ من أسوا الأعوام التي مرت على الامبراطورية النمساوية فقد استولى البافاريون على ميونيخ وضغطوا على فينا العاصمة، والفرنسيون على براغ، وضغط الجيش البروسي في انتجاه العاصمة فينا من جهة أخرى، وفي هذه السنة كان المتوقع أن تنهار الإمبراطورية النمساوية أمام أعدائها المنتصرين الذين توغلوا كثيرا في قلب الإمبراطورية حتى لقد فوت ماريا تريزا نفسها إلى الجر بينما أعلن شارل البرت في فرانكفورت امبراطورا باسم (شارل السابع) (١٠٠، ولكن لم تلبث أن يخولت مجريات الأمور بعد وقت وجيز نسبيا لصالح ماريا تريزا، وذلك بسبب قيام ماريا تريزا بتحرك سياسي وعسكرى بارع أهم مظاهره.

١ – كانت ماريا تريزا بميدة النظر عندما لجأّت إلى المجرء وناشدت الارستقراطية المجرية أن تهب لإنقاذ الإمبراطورية من أعدائها ووجدت ماريا تريزا في المجر القوة التي أعانتها على متابعة القتال.

٢- عدلت ماريا تريزا من موقفها المتصلب إزاء فردريك وقبلت وجهة النظر الانجليزية وتنارلت عن سيليزيا له فانسحبت القوات البروسية النمساوية لتشرع القوات الإمبراطورية في هجوم كبير على مراكز الفرنسيين والبافاريين.

٣- نخولت الانجاهات في انجلترا بقوة نحو دخول الحرب إلى جانب النمسا المهيضة الجناح. على اعتبار أن هذا التفوق الفرنسي العسكرى في قلب أوروبا وفي الأراضي المنخفضة كفيل بأن يهز هزا عنيفا «التوازن الدولي» بشكل يضرب بالمصالح

<sup>(</sup>١) هذه أول مرة منذ القرن الخامس يتولى أمير من غير الهابسبورج.

الانجليزية. ولهذا لم يلبث أن اعتزل السيامي الكبير الانجليزي والبول (١٠ السيامسة، لأنه كان من دعاة السلام وخلفة في الوزارة كارتريت (١٠ إذ وضع سيامته على أساس توجيه الحرب بقوة ضد فرنسا، حتى ولو لم تكن الحرب معلنة بين الدولتين. فأرسل جيشا إلى هاتوفر (الانجليزية) للدفاع عن الأراضى المنخفضة النمساوية، وبدأ هذا الجيش عملياته المسكرية بنجاح ضد الجيش الفرنسي.

كان طبيعيا أن يتسج الانجليز من أعداء فرنسا حلفا كبيرا. وتمت الجهودات الانجليزية بنجاح فى جمع كل من الإمبراطورية التمساوية وشارل ايمانويل (ملك سردينيا) مع الجلترافى حلف وقع فى وورمز<sup>(7)</sup> فى ١٧٤٣.

كانت حصة شارل ايمانوبل من ذلك التحالف مفرية جدا. وكان دوره عظيما أيضا. كان انضمامه إلى حلف وورمز يعنى أن فرنسا أصبحت مهددة من جهات ثلاث وربما أكثر. فالجيش الانجليزى يعمل من قواعده فى هانوفر، والجيش النمسارى يضغط على الالزاس واللورين، وها هو شارل ايمانوبل يستطيع من قاعدته في (سافوى) أن يضعط على فرنسا من الشرق.

لمبت فرنسا هى الأخرى بتشاط فى الديلوماسية وفى مجال توازن القوى الأوروبية تستطيع أن تواجه تكاثر القوى عليها. ففى السنة أثنى عقد فيها «حلف وورمز» كانت فرنسا قد توصلت إلى تفاهم مع جارتها أسبانيا فيما عرف باسم «معاهدة فولتنبلو» (١٧٤٣ وكان من المواصل التى ساعدت على عقد المعاهدة وجود فرع الأسرة البوربون يحكم فى أسبانيا ويطمع فى وراثة النمسا فى ايطاليا. ولهذا اتفق العرفان الفرنسي والأسباني على الخافظة على استمرار مملكة

Walpole (\)

Carteret (Y)

Worms (T)

Fontenbleau (1)

الصقليتين تخت حكم ددون كارلوس، ومنع القوى الطامعة في إيطاليا والمعادية لكل من فرنسا وأسبانيا من الحصول على أهدافها هناك.

ودارت الحرب بين «حلف وورمز» و «حلف فونتنبلو» ولكن ظل هناك رجل قوى خارج هذه الأحلاف يراقب بدقة تطور الأمور ونعنى بذلك فردريك الثانى ملك بروسيا. ولقد كانت التطورات تسير بسرعة \_ حتى قبيل عقد حلف وورمز ضد فرنسا.

فقد أحرز الجيش الإمبراطورى عدة انتصارات مبدئية عندما طرد القوات البافارية من ميونخ، والقوات الفرنسية من براغ، وعندما اضطر شارل البرت إلى التنازل عن المرش نهائيا لماريا تريزا (١٧٤٢) ثم الجمهت جيوش الإمبراطورية النمساوية إلى مهاجمة الإلزاس واللورين، لتصبع فرنسا في موقف المدافع عن نفسها، وكانت في موقف دقيق للغاية لأن انجلترا كانت حينلك بمثابة مدفع كبير مصوب إلى قلب فرنسا من الشمال باستمرار، ولأن شارل ايمانويل \_ ملك سردينيا \_ أصبح بمثابة خنجر في جنب فرنسا من الشرق. أو بمعنى آخر لقد أصبحت فرنسا في ١٧٤٢ غي موقف مثابه لما كانت عليه الامبراطورية النمساوية في ١٧٤٢/١٧٤٢

ولكن فردريك الثانى ــ ملك بروسيا ــ أدرك خطورة ذلك الانتصار النمساوى على فرنسا، فإنه إذا ركعت فرنسا على ركبتيها فدور بروسيا آت عن قريب. ولهذا تخرك فردريك الثاني فجأة وبسرعة.

ولم تلبث القوات البروسية أن تفوقت، فاستولى فردريك الثاني على براغ (١٦ سبتمبر ١٧٤٤) وهزم النمساويين في هوهنفريدبرج(٢) وفي سوهر(٦) وأرغم

<sup>(</sup>١) أنظر فيما سيق.

Hohenfridberg (Y)

Sohr (Y)

النمسا على عقد صلح درسدن<sup>(۱)</sup> التى حفظ سيليزيا وجلاتو<sup>(۲)</sup> لفردريك وبدأت تطورات الحرب ـ بصفة عامة ـ تسير لصالح فرنسا. فيينما انشغلت القوات النمساوية بمنازلة الجيش البروسى، ركزت فرنسا جهودها العسكرية ضد الجيش الانجليزى وحلفائه في الأراضى المنخفضة وانتصر الفرنسيون في فونتنوى<sup>(۲)</sup> (۱۱ مايو ۱۷۷۵) ثم في لوفلد<sup>(1)</sup> (۲ يوليو ۲۷۶۲).

ولكن آمال ملك فرنسا لويس الخامس عشر ـ في إحلال شاول ادوارد، والمطالب بإعادة أسرة ستسوارت إلى الحكم، محل جورج الثاني الهانوفرى على عرش انجلترا ـ لم تتحقق بسبب صلابة وتمسك الشعب الانجليزي بأسرة هانوفر البروتستنتية. بل لقد استعان الانجليز بجيش روسي مولوه بأموالهم الأمر الذي أضاع آمال فرنسا في الإبقاء على الأراضى المنخفضة.

وفى هذه السنوات بلا كأن القوى المتصارعة لا تستطيع أن تغير من خريطة أوروبا تغييرا جوهريا ولم يحرز أى من الخصوم نصر مؤزوا يرغم الطرف الآخر على الخضوع لشروطه. ولهذا انجهت النيات إلى إنهاء الحرب وتم ذلك فى صلع إكس لا شابل (٥٠ فى أكتوبر ١٧٤٨ ، فهو صلح لم يحسم أية معضلة كانت سببا من أسباب الحرب فيما عدا إنهاء مشكلة وراثة العرش النمساوية بالطريقة التى تريدها ماريا تريزا إذ اعترف ملك فرنسا وملك أسبانيا يفرانسيس امبراطورا، وأعطيت (بارما) فى ايطاليا إلى دون فيليب الأسباني.

أما فيما يتعلق بالعلاقات الفرنسية الانجليزية في هذا الصلح. فقد اعترف لوبس الخامس عشر بملكية الهانوفر في انجلترا، وانسحيت قواتة من الأراضي المنخفضة التي تعتبرها انجلترا خط الدفاع الأول عن هانوفر، بل وعن انجلترا نفسها. أما انجلترا

Dresden (1)

Clatz (Y)

Fontenov (T)

Lauffeld (1)

Aix-la Chapelle (a)

فأعادت حصن لويزبورج<sup>(۱)</sup> \_ في كندا \_ الى فرنسا بينما أعاد الفرنسيون مدراس<sup>(۱)</sup> – في الهند \_ إلى الإنجليز (شركة الهند الشرقية البريطانية)<sup>(۱)</sup> .

على هذا النحو تصالحت الدول الأوروبية المتصارعة دون أن تضع حلا نهائيا للمشكلات العويصة التي كانت كغيلة بأن تؤدى إلى الحرب مرة أخرى. فلقد كانت ماريا تريزا تنظر والألم يعتصر قلبها إلى فردريك وهو يتمتع بسيليزيا الممتدة كالخنجر في قلب النمسا، وكانت فرنسا وانجلترا في صراع استعمارى شبه متواصل فيما وراء البحار في العالمين الجديد والقديم، ولقد صور المؤرخ الإنجليزي(1) طبيعة هذا الصراع تصويرا رائعا عندما قال:

ولم يكن نزاعا بين بلاطين أو حكومتين، وإنما كان نزاعا بين الأفراد... وبين الملاحين والتجار والمهربين والمغامرين، وقاطعى الأخشاب والمستعمرين والتجار والمراحين والتجار والشركات التجارية المتنافسة، فهم يتشاجرون ويتنازعون إما في البحر الأسباني أو نيوفوندلاند أو على طول شواطئ نهر الأهيو وسانت، أو ختت سماء الهند المحرقة بين حقول الأرز...، أو حقول قصب السكر وأشجار المانجو في البنغال. فكان لا مناص من أن تؤدى المنافسة المطلقة على التجارة والاستعمار ومحاولة السيطرة في آسيا وأمريكا ألى اصطدامات لا حصر لها بين الأنجلو سكسونيين ومنافسيهم من اللاتين. واستفحل أمر المشاحنات غير الرسمية، فأصبحت حروبا عير وسمية».

لقد كان لابد من صراع أوروبي واسع النطاق، مرة أخرى. وكان على كل قوة أوروبية في هذا الصراع الجديد أن تبحث عن حلف تستطيع أن تمتمد عليه اعتماداً مستمراً. وبدت خلال فترة الهدنة المسلحة بين (١٧٤٨ -١٧٥٦) بعض الحقائق السياسية والاستراتيجة التي لا يمكن أن يتجاهلها ملوك أوروبا عند عقد المالفات والخوالفات المضادة.

Louisburg (1)

Madras (Y)

East India Company (\*)

Fisher (1)

 ١ - أدركت ماريا تريزا أن العدو الحقيقي لها هو بروسيا وأنه لمن الخطر المروع على النمسا أن يقع مخالف بين بروسيا وفرنسا عدو النمسا التقليدي.

٣- أن روسيا يمكن أن تشكل ظهيرا للنمسا، وأن تغرى بالتوسع على
 حساب بروسيا.

٣ أن السويد هي الأخرى تنظر بعين الحقد والخوف من نمو قوة فردريك
 الثاني ملك بروسيا.

٤ - هذا فيما يتعلق بالنمسا وعداوتها العميقة ليروسيا. أما بالنسبة لفرنسا فقد أمركت هي الأخرى أن حليفها ملك بروسيا لا يتورع عن الانقلاب عليها إذا ما توسمت في الأراضى المنخفضة أو فيما وراء نهر الرين. وأن آمالها في الأراضى المنخفضة لا يمكن أن تتحقق إلا برضاء النمسا رضاء سليماً وعن طريق تعاون الطرفين النمساوى والفرنسي في إعادة رسم خريطة أوروبا بما يحقق لكل منهما أهدافه.

٥- أدركت فرنسا، أن الحرب فيما وراء البحار ستكون ضارية، ولكن البعت كل من فرنسا وإنجلترا سياسة مختلفة عن الأخرى لمواجهة الحرب المقبلة في المستعمرات. فقد اعتمدت فرنسا على جيشها البرى كقوة قادرة على أن تفرض على الانجليز صلحاً لا يضيع على فرنسا مستعمراتها، بينما عنيت إنجلترا بأسطولها الحربي على اعتبار أن الحصار الحربي سيؤدى إلى سقوط المعاقل الفرنسية في المستعمرات الواحد بعد الآخر. خاصة وأن نسبة الفرنسيين في كل المستعمرات كانت أقل من (١٠٠١) من حيث العدد أما من حيث المساحة فقد كانت المتكات الانجليز وما نخت السيطرة في كل من العالمين الجديد والقديم (الهند) فقد كان يفوق جداً ما كان تحت يد الفرنسيين الأمر الذي كان يشير إلى رجحان كفة الإنجليز في حروب المستعمرات الصغيرة والكبيرة على السواء خاصة وأن الحكومة والشعب الانجليزي كان معنيا أكثر بأمر الامبراطورية البريطانية فيما وراء البحار بعكس الحكومة الدسية

هذه الظروف كانت موضوعة تحت عين السياسي العجوز النمساوي مستشار الإمبراطورية النمساوية مند ١٧٥٣ الكونت ونزل قون كاونتر ريتبرج (١) الذي بذل جهده من أجل تخطيم التحالف الفرنسي -- البروسي، وعزل فردريك الثاني، ثم سحقه بمساعدة كل من فرنسا وروسيا. ولم تشمر الجهود الأولى التي قام بها كاونتز في أول الأمر إلا قليلا، ولكن كانت الانجاهات تشير إلى أن إمكانية النجاح ليست مستحيلة.

ترأس كاونتر بنفسه بعثة دبلوماسية بين ١٧٥-١٧٥ ولكنها لم تستطع أن تقنع البلاط الفرنسي بأهداف السياسة النمساوية. ألا أن الموقف بدأ يتغير لصالح سياسة كاونتر عندما تصاعدت الصدامات بين الفرنسيين والانجليز في المستعمرات خلال صيف ١٧٥٥.

انتهز النمساويون هذه الأزمة وعادوا إلى عرض مقترحاتهم على البلاط الفرنسى. ونما ساعد على أن يعيد الفرنسيون النظر في موقفهم أن دى برنيس- سفير فرنسا لدى بلاط فينا لعدة سنوات مضت- كان مقتنماً بهذا الانجاه فكلفه لويس الخامس عشر بأن يتسلم المقترحات التي عرضها السفير النمساوى ستار همبرج.

وكان طبيعياً أن يسارع فريدريك الثاني ملك يروسيا إلى اتخاذ إجراءات مضادة لذلك التقارب النمساوى الفرنسي وإلا أصبح بين شقى الرحى، بل لقد أدرك أيضا أن قوى شرق أوروبا تتكتل ضده. فلقد أصبحت سياسة روسيا الخارجية توجه بواسطة الكونت بستوزيف رومين المعروف بعدائه لبروسيا والذي كان مستعداً كل الاستعداد لأن يضم يده في يد وماريا تريزاه.

كان على فريدريك إذن أن يسمى إلى التقليل من عدد أعدائه إلى أقل درجة ممكنة ووجد أن في استطاعته أن يبعد فرنسا عن ألمانيا عن طريق الانفاق مع إنجلترا فقد كان يعلم أن الحرب بسبب المستعمرات وشيكة الوقوع بين فرنسا وإنجلترا فدعا

Count Wengel Von Kaunitz-Rietberg (1)

الانجليز إلى ضمان حياد ألمانيا في هذه الحرب المقبلة وتم هذا الاتفاق بين الطرفين في يناير سنة ١٧٥٦ فيما عرف باسم إتفاقية وستمنستر(١٠).

أدت هذه الاتفاقية البروسية الانجليزية إلى ردود فعل شديدة فى كل من باريس وفينا فقد استشاط سياسيو قصر فرساى من تلك الاتفاقية التى عقدها فردريك النانى مع أعداء فرنسا (إنجلترا).

وهناك من المؤرخين من ينتقذ هذا الموقف الفرنسي أشد الانتقاء ويتهم بلاط فرساى بأنه أساء استخدام هذا الانفاق ووجهة نظر هؤلاء المؤرخين الانجمليز أن هذا الانفاق كان يعطى لفرنسا فرصة واسعة لكي بجهز جهودها العسكرية ضد إنجلترا في السراع الاستعماري فيما وراء البحار وأن هذا الانفاق الإنجمليزي البروسي علاوة على ذلك لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مصير الأراضي المتخفضة النحساوية تلك الأراضي التي كانت عينا فرنسا باستعرار عليها والتي كانت في متناول الجيوش الفرنسية بكل سهولة.

وفى اعتقادنا أنه انتقاد يقوم على أسس واهبة ذلك لأن الاستراتيجية الفرنسية طبقا لخطط مستشارى لويس الخامس عشر كانت تعتمد أساسا على الانتصار في الممارك البرية في قلب القارة الأوروبية وكان من العسير جدا على فرنسا أن تبعث بجيوشها إلى كندا أو إلى الهند بالنسبة للأراضى المنخفضة فإن إنجلترا- بل وروسيا نفسها- كانت ترى في استيلاء فرنسا على الأراضى المنخفضة تهديداً مباشراً لها.

لقد دفع ذلك الاتفاق البروسي الانجليزي لويس الخامس عشر- بتحريص من عشيقته الجميلة غير السياسية مدام بمبادور<sup>(١)</sup>- إلى أن يعمل على الانتقام من فريدريك الثاني. فعقد في أول مايو ١٧٥٦ م الحلف الدفاعي المعروف باسم حلف فرساى الأولى وفيه اتفق الطرفان على أن ينزل كل منهما ٢٤ ألف مقاتل في حالة تعرض أي منهما لهجوم دولة ثالثة.

Westminster (1)

Mme de Pampad (Y)

ولكن هذه المعاهدة ليست نصراً سياسياً أو عسكرياً «لكاونتر» أو «ماريا تربزا» حيث أن هذه المعاهدة لم تشتمل على الهدف الرئيسي «لماريا تربزا» وهو إذلال فريدريك الثامن- الذي كان يحتقرها- واسترداد سيليزيا منه.

ومع هذا فلا شك أن هذه المعاهدة كانت فاتحة إنقلاب دبلوماسي كبير اشتهر (بالثورةالدبلوماسية)(١).

نتيجة أخرى هامة نتجت عن ذلك الاتفاق الانجليزى البروسى (إتفاقية وستمنستر) وهي أن بلاط القيصرة اليزابيث الحانقة على فريدريك الثانى - بسبب النكات البذيئة التي كان يطلقها عليها - أدرك أن إنجلترا تقف ضد التوسع الروسي على حساب بروسيا. وترتب عن هذا تقارب بين بلاطي سان بطرسبرج وفينا يهدف إلى تعاون ثلاثي روسي فرنسي نمساوى ضد بروسيا ولن يتم هذا التعاقد إلا في آخر يوم من عام ١٧٥٦.

كان فردريك يرقب بمناية تلك التطورات الدبلوماسية العسكرية، وأدرك أنه لا يستطيع انتظار إنقضاض العمالقة عليه متجمعين، وأدرك أنه عليه أن يبدأ التحرك فجأة وبسرعة حتى يضرب النمسا بالذات قبل أن تستكمل استمداداتها العسكرية، وحتى يتمكن من أن يضرب كل جيش من جيوش أعدائه على حدة.

بدأت حرب السنوات السبع بهجوم شنه فردريك الثانى على ساكسونيا فى أواخر أغسطس ١٧٥٦ فأرغم جيش ساكسونيا على الاستسلام فى برنأ أن فى أكتوبر ١٧٥٦ ولكن لم يلبث أن منى الجيش البروسى بالفشل الذريع فى يونيو ١٧٥٧.

ولكن الأشد من هذا على بروسيا أن فرنسا وقمت مع النمسا في أول مايو سنة ١٧٥٧ معاهدة فرساي الثانية وفيها تعهدت فرنسا بأن تخفظ بجيش فرنسي ببلغ

Diplomatic Revolution (1)

Pirana (Y)

١٠٥ آلاف من المرتزقة الألمان وأن تدفع للنمسا مبلغاً ضخما كمساعدة نقدية وفي مقابل كل هذا لم تطلب فرنسا إلا أربع مدن في الأراضي المنخفضة النمساوية على أن يحكم دون فيليب(١٠) - زوج إينة لويس الخامس عشر - الجزء الباقي من تلك الأراضى المنخفضة. هذه الشروط كلها كانت تتوقف على إسترداد ١٩ماريا تريزاه للمانا.

وهكذا تمهدت فرنسا بأن تخوض حربا مكلفة جدا لا تتوقع من وراثها أي مكسب إلا إذا أحرزت نصرا حاسما ونهائيا.

لم يلبث أن وقعت روسيا والنمسا محالفة دفاعية هجومية (مايو ۱۷۵۷) وانضمت السويد إلى هذا التحالف الكبير الموجه ضد روسيا (مارس ۱۷۵۷). وغولت الأمور بشكل قاس ضد فردريك الثاني في مختلف الميادين حتى في هانوفر التي كانت يعتمد عليها إلى حد كبير. فقد اجتاحت الجيوش الفرنسية هانوفر وأرغمت دوق كمبرلاند (۱۷۵ هي أقرب إلى الاستسلام منها إلى الهدنة. وغزا جيش روسي بروسيا الشرقية في أغسطس الاستسلام منها إلى الهدنة. وغزا جيش روسي بروسيا الشرقية في أغسطس (۱۷۵۷). واستولت القوات النمساوية على برلين في أكتوبر من نفس تلك السنة.

لقد أصبح موقف فريدريك الثاني غاية في الحرج، وسعى إلى إنقاذ نفسه وبلاده بالوصول إلى تفاهم مع لوپس الخامس عشر وإحياء ما كان بين بروسيا وفرنسا من تخالف قديم، ولكن دون جدوى، ولم يعد أمام فريدريك الثاني إلا أن يخوض المركة معتمداً على مقدرته وصلابة جيشه.

وفى روسباخ (٢٠)، فى نوفمبر ١٧٥٧ أحرز فريدريك إنتصارا ضخماً على الجيش النمساوى فى الجيش النمساوى فى الجيش النمساوى فى موقعة ليوثن (١٠) واستطاع فريدريك بعد هذا أن يقف بقوة أمام القوى الكبيرة المحدقة

Don Philip (1)

Duke Of Cumberland (Y)

Rossback (T)

Leuthen (1)

به. وأن يهزم جيشاً روسيا في زورندوف<sup>(١)</sup> التي تعتبر أكثر معارك القرن دموية وضحايا خلال القرن الثامن عشر.

كذلك تحسن الموقف في الميدان الذي كان يعمل فيه الجيش الانجمليزي. فقد حمى الجيش الإنجمليزي- وما معه من قوات ألمانيا في وستفاليا - الجناح الغربي لبروسيا - أي هجوم قد يشنه الفرنسيون.

وليس معنى هذا أن فريدريك كان قادرا على أن يتحول إلى الهجوم وإلى التوسع على حساب جيرانه الكبار. فلقد كانت هناك أخطار كبيرة لا تزال تهدد بروسيا تهديداً مباشراً. ففى نفس العام الذى انتصر فهه فريدريك الثانى فى «زورندورف» قام الجيش السويدى بغزو (بومبرانيا)، كما أحرز الجيش النمساوى انتصاراً على البروسيين فى (١٧٥٩) فى موقعة هشكيرش (١) فى ساكسونيا.

لقد كانت بروسيا - مهما كانت الأوضاع - في متناول جيوش الأعداء. وكانت الحرب من جانب دول كبرى يبلغ تعدادها تسمين مليونا ضد بروسيا التي لا تزيد إلا قليلا عن خمسة ملايين نسمة. ومن ثم كان في إستطاعة أعداء بروسيا أن يميدوا بناء جيوشهم، وإنزال الجديد منها إلى حومة الوغي.

ولكن بالنسبة لبروسيا، كانت الطاقة البشرية فيها محدودة. وحتى إذا تمكن فريدريك من تجييش جيش جديد ليحل محل القوات الكثيفة التي خسرها خلال القتال الذي دار ١٧٥٧/١٧٥٦ فإنه ما كان ليستطيع أن يعوض خسارته في زهرة الجيش البروسي التي فقدها خلال معارك تلك السنوات الأولى من الحرب. لقد حافظ فريدريك على مستوى قواته رغم الخسائر الكبيرة التي نزلت به، وظلت له مكانته كصاحب جيش رهيب، ولكن في الحقيقة لم يعد الجيش الجديد قادراً على أن يلي حاجات فريدريك وبروسيا مثلما كان عليه الحال من قبل.

Zornorf (1)

Hochkirch (Y)

وخلال ١٧٦٩ / ١٧٦٩ بدا واضحا أن جيش فريدريك - الذى هبط تعداده إلى الثلث () - لايستطيع أن يستمر في القتال على تلك الصورة أمام جيوش كثيقة يمكن هزيمتها ولكن يمكن أن يقود غيرها إلى الميدان. حقيقة كان الانجليز يقدمون إليه مساعدات عسكرية كبيرة، ولكنها لم تكن كافية لمواجهة احتمالات الحرب وتطوراتها المضطربة.

وبلغت متاعب ومخاوف فريدريك أوجها عندما هزمه الجيش الروسي في معركة «كتلب الله وزيرة معركة «كتلب الله وزيرة الكلفتين": "):

اننى لاعتقد أننى فقدت كل شىء. ولن أبقى على قيد الحياة لأشاهد
 خراب بلادى.

ولكن الحقيقة أنه كانت لا تزال أمام فريد بك الثانى فرصة لاستمادة مكانته. وأكبر فرصة كانت تخدم فردريك هى أن أعداءه النمساويين والروس كان كل منهم يشك فى نيات الآخر، وإن تصاعدت هذه الشكوك لدى القائد الروسى سالتيكوف<sup>(1)</sup> عندما كانت القيصرة اليزابيث مختضر ووضعت الأمور فى يد الدوق الكبير بطرس المعجب بفريدريك. ولهذا لم يتابع سالتيكوف مخركاته بعد انتصاره الكبير فى «كندرسدورف» فأعطى الفرصة لفريدريك الذى انتهزها ووضع يده على مطفه ساكسونيا.

وفى نفس هذا الوقت كذلك كانت الحكومة الفرنسية قد أدركت عظم تمهداتها إزاء النمسا وصغر العائد عليها من وراء تلك الحرب المكلفة، فدخلت فى مفاوضات جديدة مع النمسا وانتهت المفاوضات بمعاهدة فرساى الثالثة (مارس (١٧٥٩) التي خفضت إلتزامات فرنسا نحو النمسا إلى النصف عسكريا وماليا.

<sup>(</sup>۱) من ۱۵۰ إلى ۱۰۰ ألف نقط

Kunersort (Y)

Finckenstien (T)

Saltykiv (1)

وتوباجو في جزر الهند الغربية ومينورقة في الحوض الغربي للبحر المتوسط كما حصلت على فلوريدا الأسبانية. وبذلك تكون إنجلترا قد خرجت من الحرب وقد ربحت مستعمرات شاسعة في العالم الجديد ولو أضفنا إلى هذا إلى أنها صاحبة اليد العليا في الهند - بعد طرد الفرنسيين من معظم معاقلهم - لتبين كم أصبحت عليه تلك الإمراطورية من الاتساع.

٢- أما فرنسا فقد خسرت معظم مستعمراتها، ولكنها احتفظت بلويزيا،
 وببعض المواقع الصغيرة المحاطة بالإنجليز في الهند. مع حقوق الصيد في نيو فوندلاند.

٣- وأما أسبانيا فقد خسرت فلوريدا، ولكنها استردت هافا ومانيلا.

وإذا كانت حرب السنوات السبع التي قوضت الخزينة الفرنسية، ووجهت ضربة قاسية للملكية الفاسدة ولعلبقة النبلاء الجوفاء وأضاعت على فرنسا مستعمراتها ومهدت بذلك للطورة الفرنسية، فقد مهدت حرب السنوات السبع كذلك لثورة سكان المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية وتخولت هذه الثورة إلى حرب الاستقلال الأمريكية.

الفصسل الخامس عشر

حرب الاستقلال الأمريكية

تمتبر حرب الاستقلال الأمريكية واحدة من أبرز معالم تاريخ القرن الثامن عشر وأسباب وتطور هذه الحرب مرتبط ليس فقط بالتطورات التي وقمت في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية أو في أوروبا خلال أزمة حرب السنوات السبع، بل أنها ترتبط بالطريقة التي بدأ بها الإنجليز عملياتهم الاستعمارية في أمريكا الشمالية.

شارك الانجليز في حركة الكشوف في أواخر القرن الخامس عشر عندما وصل جون كابوت إلى نيو فوندلاند وسار بحذاء الساحل معطياً لملك إنجلترا الحق في الادعاء بملكبة ما عرف بعد ذلك باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أسس الانجليز أولى مستعمراتهم هناك في ١٦٠٧ وعرفت باسم جيمستون، وكان أتباع الحكومة لسياسة الشركات التي تتولى استعمار الأراضي لحسابها بما يفيد الوطن الأم من العوامل الجوهرية التي وطدت الاستعمار الإنجليزي في أمريكا. ولكن الهجرات المتتالية من انجلترا بالذات إلى العالم الجديد كانت من أهم عوامل نجاح هذا الاستعمار وزيادة عدد السكان هناك.

وبما ساعد على نمو عدد السكان أيضاً الاضطهادات الدينية في إنجلترا التي أدت إلى هجرة البيوريتان وفي فرنسا التي أدت إلى هجرة الهيجونوت.

وباتساع نطاق هذه المستعمرات الإنجليزية أصبحت تكون وحدات كبرى (١٣ ولاية) لكل منها حكمها الذاتي ولكنها جميعاً مخت سيطرة ملك إنجلترا والبرلمان الانجليزي حقيقة كانت الحكومة البريطانية تشجع رعاياها على الاستعمار ونمنحهم التسهيلات ولكنها في أول الأمر لم تكن تنتظر الكثير من الفوائد من وراء الاستعمار في أمريكا، بل كانت هناك منذ البداية مخاوف من أن تهتز الماصمة الإنجليزية إقتصادياً بسبب نمو إقتصاديات المستعمرات على حساب إقتصاديات الوطن الأم. فقد كانت هذه المستعمرات لا تتاجر مع بريطانيا فقط في أول الأمر وأدركت حكومة لندن أن ربط بجارة المستعمرات مع بريطانيا قد يعود على حكومة لندن بالفوائد الكبيرة ولدلك صدرت القوانين الملزمة بالمتاجرة فقط مع بريطانيا منذ منتصف القرن الكبيرة ولدلك صدرت القوانين من الصرامة لدرجة أن ماسوشستس نمردت مرتين على هذه القوانين (١٩٨٤-١٩٧٩). ولكى تظل المستعمرات الأمريكية مجالا على هذه المتوانين الإنجليزية حرم عليها إنشاء صناعة الحديد بواسطة البرلمان الموطاني في ١٧٥٠.

وبمرور السنين، ثبت أن المستعمرات الإنجليزية كانت أكثر قوة وأعظم إنتاجاً لو قيست بالمستعمرات الأسبانية والبرتغالية والفرنسية وذلك يرجع إلى عدة أسباب.

 استعمر الإنجليز أقاليم ضيقة قبل أن يتوغلوا فانخين صوب الداخل بعكس البرتغاليين والأسبان الذين توسعوا وفتحوا بلادا شاسعة للغاية قبل أن يبنوا المستعمرات.

٣ - كان الانجليز مثل البرتغاليين والأسبان والفرنسيين يهدفون أول ما يهدفون أليه من وراء الكشف إلى الحصول على المذهب والتوابل. ولكن ما أن إستقروا لسبب أو لا تحر في العالم الجديد وخاصة في السواحل الشمالية من الولايات المتحدة حتى تخلوا عن البحث عن الذهب الذي بدا لهم بعيد المنال وعملوا في الأرض ينتجون المحاصل الزراعية التي تجلب إليهم الذهب فقد كان الأسبان والبرتغاليون والفرنسيون في حاجة إلى الأهالي الأصليين لكي يحصلوا على الأيدى العاملة الرخيصة بطرق شرعية أو غير شرعية. أما الانجليز فكانوا يحتلون المنطقة. ويبدون سكانها الأصليين، أو يبعدونهم عن منطقتهم عن منطقتهم عن منطقتهم عن منطقتهم.

وكانت هذه المستعمرات الانجليزية من حدود كندا (الفرنسية) إلى أقصى الجنوب ليست متشابهة. وإنما كانت هناك اختلافات واضحة منذ البداية بين الشمال والجنوب.

فقد كان التنظيم في الجنوب أرستقراطيا يقوم على أساس الأراضي المتسعة التي يعمل فيها العبيد الجلوبون من أفريقيا الذين كانوا أكثر عدداً من البيض، وكانت الملدن في الجنوب أقل عدداً على العكس من الشمال وكان الشمال من ناحية أخرى - يقوم على أسس ديمقراطية، والأرض يحتلها ويزرعها البيض، ولهم فيها مدن مطردة النمو، وكبار رجال الأعمال والملاك والعقاريون كان أكثرهم في الشمال.

ولكن بصفة عامة كانت الطبقة العليا في كل مستعمرة هي الطبقة المتوسطة من التجار وأصحاب المزارع، ولكن بجوارهم قلة من الأثرياء. وكانوا نموذجاً من التجار والزراع الانجليز الذي أبادوا أهالي البلاد من الهنود الحمر أو وضموا الرقيق الزنوج المستوردين من أفريقية في خدمتهم بغض النظر عن أي حق لهؤلاء سوى حق الحياة بما يسد الرمق أو أقل.

وكان الحكم في المستعمرة مركزاً على ثلاث قواعد: الحاكم، المجلس الإستشارى، المجلس التمثيلي. وكان الحاكم يعينه الملك، وهو قائد الحامية، والمسئول عن الأمن وبرعى مصالح المستعمرين على أن لا يضر بمصالح التاج. وله الحق في الاعتراض على قرار المجلس. وإذا كان المجلس (الإستشارى) ليست له سلطات قوية. فقد كان المجلس التمثيلي منتخبا بواسطة الشعب وأشبه بأن يكون (مجلس العموم). وكانت له صلاحية فرض الضرائب وإمكانية التحكم في رواتب الموظفين إبتداء من حاكم عام الولاية وبالتالي استطاع أن يفرض المجلس كلمته على الحاكم وأن يعطى للولاية مظهراً من مظاهر الحكم الذاتي في إطار السيادة الملكية البريطانية.

كان تطور الاستعمار البريطاني في العالم الجديد يحمل في ثناياه الحكم اللاتي أو انفصال المستعمرات عن الوطن بوما ما، وذلك لأن التكوين الاجتماعي لأهالي

المستعمرات، والبناء الاقتصادي، كان أوروبيا.، إنجليزيا، أو بمعنى آخر كان يحمل مفاهيم الحكم والادارة والبرلمان والفكرة القائلة بحق الشعب في أن يتولى حكم نفسه بنفسه.

فلقد كان من المستبعد أن يصبح أهل المستعمرات «مواطنين إنجليز». ورفضت الحكومات البريطانية الاعتراف بهم مواطنين إنجليز ومن ثم كان المستعمر في العالم المجديد في حاجة إلى شخصية أخرى غير تلك تستطيع أن ترفعه إلى مستوى أفكاره وأن تزيل عنه وصمة أنه من سلالة الفارين من وجه الاضطهاد الديني، أو الفقر الوضيع أو من وجه العدالة فإذا كان ذلك ينطبق على المستعمرين في الأجيال الأولى خلال القرن السابع عشر فالأجيال الأولى اختلفت عن تلك ورأت في نفسها عن حق أنها لا تقل مستوى عن المواطنين الإنجليز في الوطن الأم.

ففى الوقت الذى كانت فيه روح الاعتداد بالنفس والشعور بالمساواة مع أى مواطن إنجليزى فى بريطانيا، والشعور بالمقدرة على إدارة أمور المستعمرات بكفاءة لا تقل عن كفاءة الحكام الانجليز، فى هذا الوقت نفسه كانت فكرة السيادة المطلقة للدولة الأم على مستعمراتها تزداد قوة لدى الملك جورج الثالث وحكومته، وكان من الأمور التي لا يتصورها الملك بالذات فكرة إنسلاخ المستعمرات عن الوطن الأم أو أن مثل هذه الأفكار قد يتفتق عنها تفكير أهل المستعمرات، وأنه لابد أن بستمر أهل المستعمرات خاضمين للحكومة الأم حتى ولو لم يكونوا عمثلين فى برلمان لندن. وأن تستمر السيادة البريطانية حتى ولو كرهت بعض المستعمرات ذلك.

ولكن غاب عن الحكومة البريطانية - في رأى بعض المؤرخين إن ذلك قد ينطبق على مستعمرة يتكون أهلها من غير الأوروبيين، وأنه لا يمكن أن ينطبق على مستعمرات (إنجليزية التكوين) رضعت لبن الحكم الذاتي. وحكم الشعب ونرات الماجناكارتا، وغذتها آداب وروائع أوروبا في القرن الثامن عشر بأفكار تقدمية كانت ارهاصا للمبادئ التي أدت وقامت عليها الثورة الفردسية الكبرى. وإذا كانت تلك المشاعر قابلة للكبت لفترات طويلة، فإنه كان من المتعفر كبت المصالح الاقتصادية المتضارية بين أهل المستعمرات والحكومة البريطانية، وخاصة بعد أن تضخمت متاعب الحكومة البريطانية المالية بسبب النفقات الباهظة التي تكديمها خلال حرب السنوات السبع، ولانجاه الحكومة البريطانية إلى جعل المستعمرات تتحمل شطراً ليس بالقليل من مثل هذه الأعباء المالية، وأن تتحمل المستعمرات كذلك عبء إنشاء جيش ثابت للدفاع عن نفسها ولكن هذا يعنى حق الحكومة البريطانية في أن تفرض بنفسها الضرائب على أهل المستعمرات متجاوزة بذلك ما كان يتمتع به المجلس التمثيلي في كل مستعمرة.

وكانت لأهل المستعمرات وجهات نظر تخالف تلك التى تبنتها المحكومة البريطانية في هذا الصدد. فقد كانوا يرون أن تلك الأعباء المالية خاصة المتعلقة يجيش ثابت بخيء بعد انتهاء الحاجة إليها، ثم إن قيام الحكومة البريطانية بفرض الضرائب هو إلناء لمظهر جوهر من مظاهر الحكم الذاتى التى تمتعت به المستعمرات منذ زمن طويل، وتمسك أهل المستعمرات بهذا المظهر خاصة وأنهم غير ممثلين في مجلس البرلمان البريطاني ذلك المجلس الذي توطد وجوده على أساس المبدأ العظيم البيابي Notaxation Without Representation أي لا ضرائب إلا بالتمثيل النيابي

ولكن اصطدمت تلك الرغبات بأهداف وظروف مضادة من جانب الملك الإنجليزي جورج الثالث وحكومته.

فقد تشبث الملك بحقوق السيادة المطلقة على المستعمرات وأن فرض الضرائب هو أبرز مظاهر هذه السيادة. وبالتالي أصبح الطرفان على طرفي نقيض.

وكان الملك الإنجليزي عنيداً في هذا الصدد. وكان لا يقدر المجتمع الأمريكي حق قدره وفي مقابل ذلك تمسك الأمريكي بشخصيته وكيانه، وحقه كأوربي في أن يميش على مستوى العصر وعلى قدم المساواة مع أخيه في الجزيرة البريطانية نفسها. كل هذا يفسر لنا إصرار الحكومة البريطانية على فرض الضريبة بعد الضريبة، رغم المقاومة العنيفة التي واجهت الحكومة البريطانية في تتفيد تلك الضرائب.

حدث هذا عندما حاولت الحكومة البريطانية فرض ضريبة الدمنة (١٧٦٥) فقد واجهت الحكومة مقاومة شديدة من جانب المستعمرين الذين تمسكوا بحقهم فى فرض وتخديد الفرائب حتى لقد عقد مؤتمر فى نيوبورك إشتركت فيه تسع ولايات (فى ١٧٦٥) وقامت بعمل مشترك إزاء القضية بأن طالبت الحكومة البريطانية بإلناء القانون.

حقيقة آلفت الحكومة البريطانية ضريبة الدمغة، ولكنها تمسكت في نفس الوقت بحق برلمان لندن في أن يفرض الضوائب على المستعمرات، ومن ثم ظلت النار مشتعلة تخت الرماد لم تلبث أن اندلمت عندما فرضت الحكومة ضريبة على إستيراد الشاى وعندما حاولت أن تفرضها بالقوة في بوسطن الأمر الذي أدى إلى امدبحة بوسطن (۱۷۷۰) وأصبح أمر إلغاء إو بقاء ضريبة الشاى يعنى الصراع بين الدراح تابين المدارع بين المدارع الدكتاتورية التي تمارسها حكومة لندن، وحق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه ولو حكما ذاتيا فإذا عمدت الحكومة إلى الإستمرار في فرض الضريبة عمدت جماهير الشعب إلى مقاطعة الشاى (الإنجليزي) بل وإلى القائه في البحر (حفل الشاى في بوسطن ٢٧٧١) – وعندما أغلق الملك وحكومته ميناء بوسطن. وطلبت معونة بوسطن وعقدوا المؤتمر الأمريكي الأول—كاثوليك كندا ضد المستعمرين الإنجليز في الولايات. إشتد سخط هؤلاء المستعمرين وعقدوا المؤتمر الأمريكي الأول—من مندوي الولايات الذي انعقد في فيلادلها (١٧٧٤).

لم يطالب المؤتمر بالانفصال، وإنما حذر الشعب الإنجليزى من أن حكومته تنذر بنشوب حرب طائفية بين الكاثوليك (كندا) والبروتستنت فى المستعمرات الأمريكية. وطالب المؤتمر بوقف الأعمال التعسفية، ولكن الحكومة البريطانية استمرت فى سياستها وأرسلت القوات الجديدة إلى بوسطن، ودارت المعارك، وبدا واضحاً أن طرق العودة إلى علاقات أحسن بات مستحيلا، وفي هذه الظروف عقد المؤتمر الثاني للولايات في فيلادلفا (مايو ١٧٧٥)، وسادت فيه إيخاهات قوية نحو أن تتولى المستممرات حكم نفسها وأن تنشىء المستممرات جيشاً للدفاع عنها.

وكانت هناك فرصة أخيرة وإن كانت واهية، للوصول إلى حل وسط عندما أرسلت المستعمرات التماسا إلى الملك جورج الثالث بإعادة النظر في تلك الإجراءات التعسفية، ولكن الملك كان يضع موضوع السيادة فوق أي إعتبار آخو، وأصر على ضرب الثورة بالقوة فكان أن أعلنت الولايات استقلالها في لا يوليو ١٧٧٦.

كانت هناك عوامل رئيسية أدت إلى نجاح الثورة وثبات حركة الاستقلال على الصعيدين المحلى والدولي.

ا - كانت هناك قوى عديدة أوروبية تنظر بمين القلق إلى خروج إنجلترا من معظم الحروب الأوربية خلال القرن الثامن عشر منتصرة، فكانت فرنسا قد فقدت لصالح إنجلترا معظم مستعمراتها في العالمين الجديد والقديم وأسيانيا كانت ترى أن بريطانيا دولة امتازت على حقوقها البحرية والتجارية، ومع هذا فقد كانت أسبانيا تكره أن تؤدى الثورة الأمريكية إلى ظهور دولة مستقلة أمريكية تكون سابقة ومثلا مختليه المستعمرات الأسبانية، ولكن الخطر البريطاني على مستقبل أسبانيا كان أعظم من خطر ظهور دولة أمريكية، مستقلة، خاصة وأن دخول فرنسا الحرب ضد بريطانيا كان عاملا مشجما إلى جانب الثورة الأمريكية وكل منهما كانت تكره ذلك التفوق البريطاني الساحق في ميدان الاستعمارات.

٢ – لقد كانت نداءات الأمريكيين مسموعة في أوربا، لأنهم كانوا يمثلون فكرا أوروبيا (1) متجاوبا مع الفكر الأوروبي. وكانت هناك تطلعات أوروبية نحو الحلول محل بريطانيا في الولايات الأمريكية، خاصة من حيث التبادل التجاري، وإلى

<sup>(</sup>١) سنلاحظ أن ثورات غرية عديدة في آسها ضد الاستعمار البيطائي لا تلقى آذانا مصفية من أوربا بل على المكس متمرض عنها أوربا وذلك لان الفكر التحري الأوربي كان مقصورا على الأوربيين ولا يشمل الأسويين والأفيقين أو أمالي العالم البعديد الأصليين.

جانب هذا فلا شك أن فرنسا كانت مستعدة لأن تبذل من أبناتها وأموالها ما يخدم قضية الإنسان المضطهد على يد الحكومة البريطانية. وفعلا مدت فرنسا معونتها المسكرية للثورة الأمريكية.

ولكن، لماذا فشلت المحكومة البريطانية في إحراز نصر ولو نصر محدود ضد الثورة الأمريكية، بل لماذا لقيت الهزائم العديدة ؟ بينما كانت إنجلترا قبل ذلك لا تدخل إلا حربا رابحة وكانت أساطيلها قادرة على ضرب أعدائها، فضلا عن قطع خطوط المواصلات بين الدول الأوروبية ( وخاصة فرنسا ) ومستعمراتها.

والسبب الجوهرى هنا أن قطع الأسطول البربطاني لخطوط المواصلات البحرية لم يكن في جداول التكتيث الإنجليزى العسكرى إلا بعد دخول فرنسا الحرب. وإنما كانت إنجلترا في حاجة إلى جيوش كبيرة لتحارب على أرض معادية في أمريكا، ولتحارب شعبا وليس جيشا محدود العدد جاء من أوروبا ويعتمد على ما يأتيه من وراء البحار، هده الأوضاع أعطت للقوات الأمريكية تفوقا عسكريا، فضلا عن التفوق المعنوى الذي كان لديها لأنها كانت تدافع عن قضية عادله آمنت بها تناصرها فرنسا ذات الصيت الذاتر.

وبوالت الانتصارات الأمريكية وكان آخرها استسلام القائد الإنجليرى كورنوالس في بوركتون أكتوبر ١٧٨١ في أعقاب هزيمة الأسطول عند السواحل الأمريكية بفضل الفرنسيين.

أما وقد عجزت الحكومة البريطانية عن الوصول بالقوة الى أهدافها فقد لجأت إلى تصفية الموقف بالتفاوض لتوقيع الصلح الذي تم في ١٧٨٣ ، وبمقتضاه اعترفت حكومة بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة واعتبار نهر المسيسبي حدها الغربي، ولم تلبث أن تخسنت العلاقات بين الجمهورية المستقلة الجديدة، والحكومة البريطانية وببدو أن حكومة الثورة في فرنسا (بعد ١٧٨٩) كانت تعتقد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ستقف إلى جانبها ضد إنجلترا بعد أن وقعت الحرب بين الطرفين (۱۷۷۳) إعترافا بجميل فرنسا لما سبق أن ضحت به من أجل استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن حكومة الرئيس واشنجتن آثرت أن تقف على الحياد المشوب بالميل نحو بريطانيا نتيجة للملاقات الاقتصادية التى تربط البلدين، بل لقد عقدت الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة تجارية مع بريطانيا في (۱۷۹٤) نكان ذلك من أسباب سوء الملاقات بين فرنسا والولايات المتحدة، ومن الأسباب أيضا حصول فرنسا على يد نابليون على لويزيانا (الأسبانية) مع أن الولايات المتحدة كانت تتطلع إلى استكمال وحدة أراضيها بضم نو أورليانز إليها.

ولكن الطرفين كانا يريدان استمرار السلام والتفاهم بينهما وفعلا حصلت الولايات المتحدة بالشراء على لويزيانا ونيو أورليانز ومحاسهل الوصول إلى هذا الحل أن نابليون كان يدرك عدم استطاعته الدفاع عن نيو أورليانز إذا تمسك بها. وكان التمسك بها يعنى فعلا الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن نيوأورليانز هى مفتاح المسيسيي.

ومن ناحية أخرى كانت العلاقات بين فرنسا وبريطانيا تندهور بسرعة صوب الحرب (١٨٠٣) ومن ثم كان الوصول إلى حل سلمي يرضى الولايات المتحدة فيه كسب لفرنسا وإبقاء على الصلات الطيبة مع الولايات المتحدة مو تلك الصلات التي يمكن أن توجه ضد المجلزا في المستقبل.

وكانت الولايات المتحدة تريد فعلا أن تستمر على الحياد بين إنجلترا وفرنسا ولكن ظروف الحصار البحرى الذى فرضته إنجلترا على السواحل الأوروبية كإجراء ضد الحصار القارى الذى أعلنه نابليون ضد بريطانيا منة ١٨٠٦ هذه الظروف أدت إلى أن تتمرض السفن الحربية الإنجليزية للسفن الأمريكية وتفتيشها، الأمر الذى رفضه الأمريكيون، ولما تمادى الإنجليز في ذلك وقمت الحرب بين إنجلترا والولايات المتحدة في ١٨١٢ واستمرت بعض الوقت اتفاقية غنت ١٨١٤ التي أعادت الأمرو إلى ما كانت عليه، خاصة وأن ظروف أوروبا كانت قد تغيرت بسقوط إمراطورية نابليون.

## نظام المكم في الولايات التمدة الأمريكية

فى الوقت الذى كان فيه الشعب الأمريكي يخوض حرب الاستقلال، كان يواجه كذلك مشكلة عوبصة هى مستقبل وشكل الحكومة التي ستتولى أمر البلاد، وحيث أن المستعمرات كانت تتمتع فعلا بنوع الحكم الذاتي والجالس، فقد كان الاندماج الكامل فى دولة قومية من الأمور المستبعدة، وحيث أن ظروف الحرب كانت تتطلب تكتلا عسكريا بين الولايات فقد بات على هذه الولايات أن تكون المخادا فيما بينها لا وحدة كاملة، ومن هنا كان ظهور الاعجاد الفيدرالي بين الولايات، أو الولايات المتحدة.

لقد كان هناك إجماع على أن البلاد يجب أن محكم حكما دستوريا ولهذا بذلت جهود مضنية بعد إنتهاء حرب الاستقلال لوضع دستور ترضى عنه كافة الولايات. وكانت ثلاث عشرة ولاية.

كانت المشكلة الأولى التى واجهت واضعى الدستور هى إصرار الولايات الصغيرة أن يكون لكل ولاية فى البرلمان أو الكونجرس صوت بغض النظر عن عدد سكانها بينما تمسكت الولاية الكبيرة بأن يكون الثمثيل فى الكونجرس بنسبة عدد السكان فى الولاية وأدى ذلك إلى ظهور مجلسين ( الكونجرس) :

١ ــ مجلس النواب: ينتخب النواب فيه على أساس عدد السكان.

٢ مجلس الشيوخ: تمثل فيه كل ولاية بعضوين اثنين بغض النظر عن عدد السكان.

ونص الدستور في نفس الوقت على أن أي تشريع لا يمكن أن يصبح قانونا ساري المفعول إلا إذا وافق عليه كل من الجلسين. أما السلطة التنفيذية فقد وضعت في يد الرئيس المنتخب الذي هو مرشع الحزب الفائز في الانتخابات، والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية البعت منذ البداية وباستثناءات ضئيلة، أسلوب الحزبين المتنافسين.

وليس في الولايات المتحدة مجلس وزراء على الصورة المعروفة في أوربا، إنما يقوم الرئيس الأمريكي قبيل تسلمة مهام منصبه يتعيين سكرتيرين هم أشبه ما يكونون بالوزراء لمختلف شئون الحكم والادارة. وهم مسئولون أمامه هو ومسئولون عن تنفيذ سياسته.

وتمشيا مع قاعدة (فصل السلطات) كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين الأخربين ( التنفيذية والتشريعية).

على هذه الصورة كان نظام الحكم الذى نص عليه دستور ١٧٨٨ الذى وافقت عليه الولايات الثلاث عشرة.

ولا جدال أن الدستور الأمريكي راعى إلى حد كبير ظروف الولايات المتحدة الأمريكية ووضع متأثرا بحقوق الانسان وبما ألفه دعاة الفكر التحررى في ذلك العصر من أمثال مونتسكيو (صاحب روح القوانين) كما استمد الدستور الأمريكي بعض مقوماته من الدستور البريطاني.

ولكن واضعى الدستور الأمريكي لم يرتفعوا إلى مستوى العمل من أجل الإنسان كإنسان بغض النظر عن لونه أو عنصره فحقوق الإنسان بمقتضى ذلك الدستور ــ كانت مكفولة للأوربي أو صاحب الثقافة الأوربية، أما ما عدا ذلك فليسوا جديرين بتلك الحقوق.

فلا غرو أن بجاهلت الثورة التحررية الأمريكية حقوق الزنوج الذين استرقهم البيض واستعبدوهم وعاملوهم أبشع ما يعامل به الإنسان.

## القصسل السادس عشر

أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر

فى أواخر القرن الثامن عشر كانت أوضاع أوروبا من مختلف الجوانب قد تغيرت عما كانت عليه فى مطلع عصر النهضة، ليس فقط من حيث ظهور دول جديدة، مثل الأراضى المنخفضة وروسيا وبروسيا، ولكن كذلك من حيث النمو الكبير فى القدرات الاقتصادية والمسكرية لبعض الدول وتفوقها على دول كان لها المكان الأول فى أوروبا.

فإنجلترا تخولت من دولة قومية إلى امبراطورية مترامية الأطراف من العالم الجديد إلى العالم القديم، وكانت صاحبة أكبر أسطول محيطى، وتفوقت بذلك على أسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولنده (الأراضي المتخفضة).

حقيقة أدت الثورة الأمريكية إلى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن اللدولة الأم) إنجلترا ولكن المستعمرات الأخرى \_ مثل (كندا) و (الهند) \_ كانت تقدم لإنجلترا مجالات استثمارية واسعة النطاق، امتدت حتى الصين وبدأت تخترق الشرق الأوسط.

على أن الثورة الصناعية التى ظهرت أول ما ظهرت فى انجلترا فى أواخر القرن الثامن عشر هى التى دفعت بالتفوق الانجليزى إلى مراحل عليا بجلت خلال القرن التاسع عشر.

أما فرنسا التي بهرت العالم بما أحرزته من تقدم حضارى خاصة في عهد لوبس الرابع عشر فقد توالت عليها المحن العسكرية خلال عهد الملك وخليفتة لوبس الخامس عشر، وأصبحت أوضاع فرنسا الاجتماعية والادارية والاقتصادية فضلا عن الفكرية تتطلب تغييرا جوهريا. وإلى الشمال من فرنسا كانت دولة (الأراضى المنخفضة ) التى تميزت بنشاط استممارى واسع لم يكسر شوكته إلا منافستها الإنجلترا ولقد عانت الأراضى المنخفضة كثيرا من موقعها بين دول كبيرة متضاربة المصالح. وكانت الأراضى المنخفضة في القرن الثامن عشر تضم ما يعرف حاليا بهولنده وبلجيكا.

وفى أقصى الشمال كانت دولة السويد التي كانت تضم حينذاك النرويج. وكانت لها مواقع قوية في شمال ألمانيا لم تستطع الحفاظ عليها أمام الضربات التي وجهت إليها من روسيا وبروسيا. بل لقد أصيبت السويد في أواخر القرن الثامن عشر بانقسامات داخلية مريرة أضعفت من مكانتها.

وفى شبه جزيرة أيبيريا كانت أسبانيا لا تزال مختفظ بامبراطورية واسعة فى أمريكا اللانينية. ولكن أسبانيا كانت قد فقدت أيام عزها، وتعرضت لمحن عسكرية خاصة أيام حرب الوراثة النمساوية وحروب لويس الرابع عشر الأمر الذى أفقدها الكثير من فعاليتها ولكن ظلت من الدول الأوروبية التي يحسب حسابها.

وأما البرتغال فقد احتفظت بالبرازيل ولكن امبراطوريتها الشرقية كانت قد تهاوت. ولكن في القرن الثامن عشر استمادت البرتغال بعضا من قدرتها وساعدها في ذلك التحالف بينها وبين بريطانيا حتى لقد أصبح هذا التحالف أمرا تقليديا.

وعلى المكس كانت شبه الجزيرة الإيطالية قد ظلت مقسمة إلى العديد من الدويلات والامارات المتنافرة. وكانت إيطاليا لا تزال مجرد تعبير جغرافي. وكانت للإميراطورية الرومانية المقدسة اليد العليا في إيطاليا.

وكانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ذات تاريخ ومكانة كبيرة تحت حكم أسرة الهابسبورج في فينا، وكانت تعانى من نمو الدول المجاورة ومن الضغط العثماني في البلقان حتى ضعفت الدولة العثمانية فأصبح البلقان منطقة تتنافس عليها روسيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة على حساب الدولة العثمانية.

وفيما وراء أوروبا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة اليي تصطبغ بصبغة الحضارة الأوروبية مع طابع محلى متميز. أما البلقان فكان ميدان صراع صلببي بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت روسيا قد تولت هي الأخرى مسئولية تقويض الدولة العثمانية وكذلك إيران، ومم تتجة روسيا حتى أواخر القرن التامع عشر نحو الإمبراطورية البريطانية في الهند، وكانت انجملترا تتابع بنجاح توسعها في القارة الهندية، وفي السيطرة على التجارة الشرقية.

ولم يكن فى الشرق الأقصى من دولة على مستوى الحضارة الغربية فالإمبراطورية الصينية كانت تتقلص وتتدهور بينما كانت اليابان لا تزال فى عصرها الاقطاعى. وكانت بلاد دول الشرق الأقصى لا تزال غير قادرة على تكوين صورة واضحة عن المملاق الأوروبى الذى كان يتهيأ بقوة ليفرض نفسه \_ عندما تستح الفرصة \_ على الشرق الأقصى.

وبصفة عامة نمت إمكانيات أوروبا الاقتصادية وتزايدت أعداد السكان وتطورت أساليب البحث وأدى ذلك إلى كشوف عملية واسعة النطاق في مختلف المجالات ونمت الحركة الأدبية والفنية والموسيقية وأصبحت أوروبا تعنى الحضارة الحديثة المتقدمة.

وترتب على كل هذا نمو حجم التجارة المحلية والتجارية العالمية وما تبع ذلك من استخدام نظم جديدة مالية، جعلت عملية انتقال رؤوس الأموال وتداولها تتمتع بنوع من السرعة والسيولة جعلتها هي المتحكمة في أسواق النقد الدولية في عصر كانت فيه الشركات الكبرى تنمو بسرعة وتتحكم في التوجيه السياسي.

واذا ما ألقينا نظرة سريعة على الفكر الفلسفى فى القرن الثامن عشر فإنها تقودنا بسرعة إلى القول أن الفلسفة بلغت مراكز رائعا لا نزال متأثرين به حتى الآن. وهذا الفكر الفلسفى ما هو إلا جزء من تيار فكرى مجدد ظهر فى مختلف الجالات، حيث ظهرت مؤلفات وموسوعات ونظريات وضعت العالم على طريق تطور جوهرى وقعت أحداثة المقدة فى القرن التاسع عشر. واذا كانت هناك نقاط نخول كبرى رئيسية فهى تلك الثورة الصناعية والكشوف العلمية العديدة والثورة الفرنسية فلقد غيرت تلك التطورات من وجه أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر عنه في أوائل القرن التاسع عشر.

## ⇒ار الفكر العربي

مؤسسة مصرية للطباعة والنشر والتوزيع تأسست ١٣٦٥ هـ ١٩٤٦م

مؤسسها : محمد محمود الخضرس

الإدارة

ص . ب: ۱۳۰ الرمز البريدي ۱۱۵۱۱.

فاكس: ۳۹۱۷۷۲۳ (۲۰۲۰۳).

ت: ۲۹۲۰۹۳\_۲۰۹۲۳.

: ١١ ش جواد حسنى ـ القاهرة.

نشاط المؤسسة ١ - طبع ونشير وتوزيع جميع الكتب العربية في شبتي مجالات المعرفة والعلوم.

 ٢ - استيراد وتصدير الكتب من وإلى جميع الدول العربية والأجنية.

## تطلب جميع منشوراتنا من فروعنا بجمهورية مصر العربية

فدع مدينة نصر

وإدارة التمسمويق : ٩٤ شارع عباس العقاد \_ المنطقة السادسة.

ت: ۲۷۰۲۷۳۵ فاکس: ۲۷۰۲۷۹۴ فاکس

طدع جواد حسن : ٦ أ شارع جواد حسني .. القاهرة ت: ٣٩٣٠ ١٦٧

فــــرع الدقى : ٢٧ شارع عبد العظيم راشــد المتفرع من شــارع مـحــمد شــاهين ــ العجوزة ت: . ٣٣٥٧٤٩٨.

وكذلك تطلب جميع منشوراتنا من الكويت من مؤسسة 11 الكتاب التديث

شارع الهلالى - برج الصديق - ص ب : ٢٢٧٥٤ الصفاة 130880 الكويت تليفون ٧/ ٥/ ٣٤٦٠٦٣٤ - فاكس : ٢٢٥٠٦٢٨ (٩٦٥)

| 16 /AEV9      | ولنيكاامق                 |
|---------------|---------------------------|
| 977-10-0708-4 | الترقيم النولى<br>I-S-B-N |

